تألیف سالم بن حمور لسیابی

إلى المفالم في تاريخ لقواسم

مراجعة راه كرالانوري العرك الماروي





حضرة صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي حضرة صاحب السمو الشيخ وملحقاتها حاكم رأس الخيمة وملحقاتها









سمو الشيخ خالد بن صقر القاسمي ولي العمد ونائب الحاكم لامارة رأس الخيمة



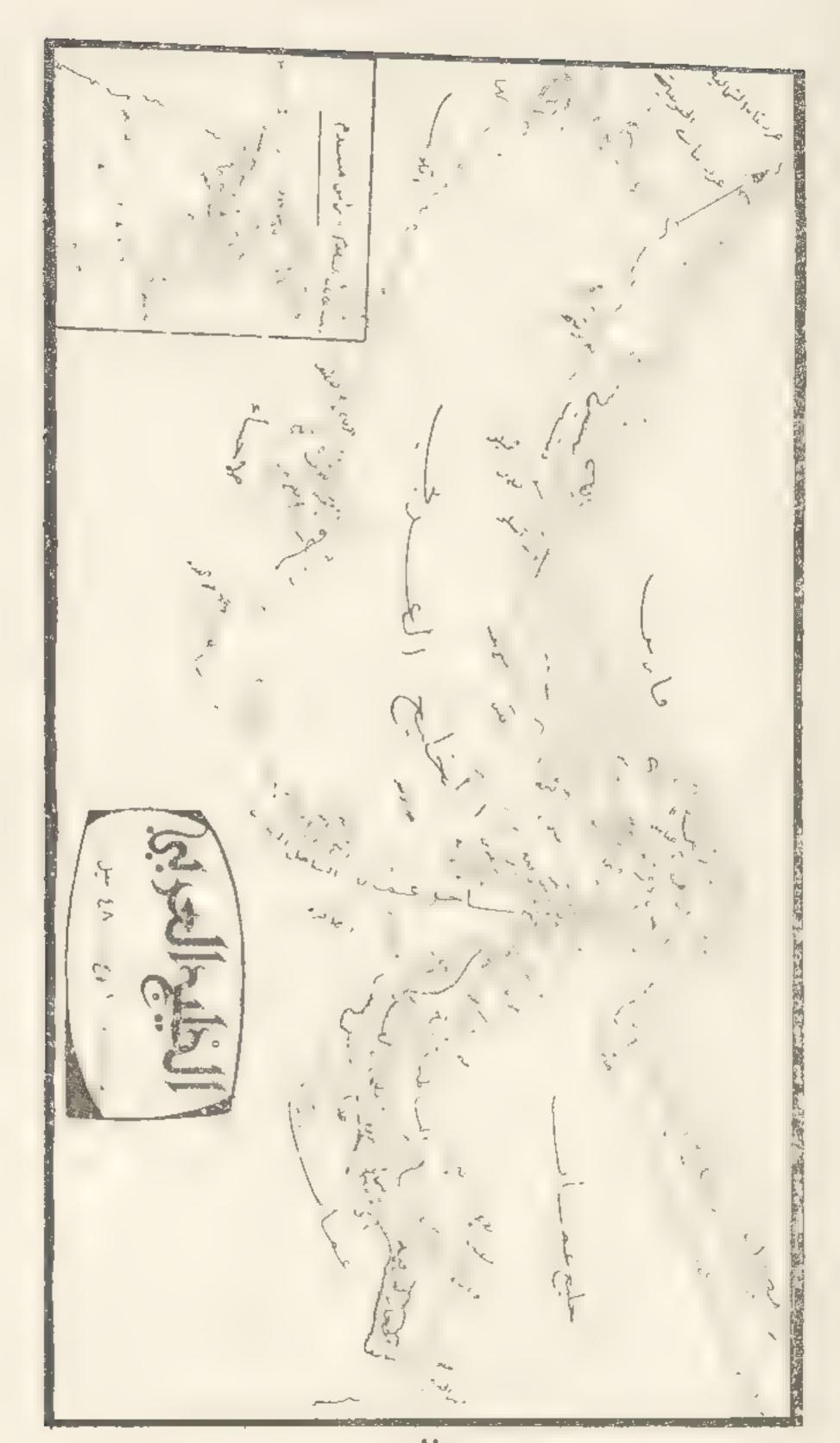

- Y -



#### بينه التحالجة

#### مقدمة الكناب

الحمد لله الذي أعاث بتوفيقه وفضله على ايضاح المعالم وأرشد بعنايته وتأييده على اخراج تاريخ القواسم ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين من لدن أبينــا العيالم . وعلى التابعين لهم في ستر المكارم ، أما بعد : فان تاريخ القواسم وهم جموة من الجموات المائية ، هو قطعة من التاريخ العهاني العربي بلا مزاحم ، كما أن القواسم من رجال عمان البواسل الذين ميشون على معنى ما جاء عن سيدنا وثبيت أبي القاسم أذ يأمر بمعالي الأمور ، وينهى عن سفسافها، فكان القوامم الأبطال من مجاول الزعامة الكبرى لبناء مجد على جهة الدهر مجدود الصوارم .

هذه الدراسة ع

دُدَكُو فيها أشيء يتعلق لها كثير من الأمور نما نووم أن نضعه على هذه الصحايف وهو :

أولاً التعريف بسب القواسم من أي العناصر العربية العمائية

ثانيًا \_ بدء تاريخهم العملي وموقعهـم من القطر العهاني ، وما يتعلق بذلك من الأحوال

ثالثـــاً ـــ قوتهم العسكوية

رابعاً \_ الأحوال التي حواوا بها الرعمة الكبرى ، وأعملهم العصمى خامساً \_ أمهلهم مع الايراسين ومن يابهم وما يتعلق بدك

سادساً \_ أعمالهم مدع الدول الادرنجيمة ، ومن بينهم الانجبير وسائر رعاياها ، وما يتعلق بذلك من الحوادث

سابعاً \_ أعمالهم مع الوهابيين وما يتعلق بهم من أعمال ، إلى أشياء أخرى من حقائق لتربخ في الساحل العهاني الشهالي ، وأعلم لقد كنت عزماً على وضع تدبيخ القوم في جملة التاريخ

العياني وأن أعطيه حقه كما هو اللازم لأن تي مم عمانيون وغم كل راغم حتى جاءني من تعز على محالفته وتجمل بي موافقته أن أفصل تأريبخ القوامم في كتاب مستقل ذلك الأمير الاجل الشيخ صقر بن محمد بن سالم القاسمي ، حاكم رأس الحيمة في هاذا القطر العوبي المجيد فاعتذرت له أولاً باعذار صحيحة الاسناد ثم رأيت بعد ذلك موافقته إحياء لمآثر الأمجاد العيانية ، فإن كل قبيلة بعيان ذات محد وشرف هو شرف لعيان . فها أنا أقول اظهاراً لأمجاد عمان مطلقاً ، ولأمجاد القوامم خصيصاً ، والله حسبي ونعم الوكيل ، نعم المولى ، ونعم النصير ، ونعم المعين ونعم الكفيل ، وذلك باهتام الصديق المخلص الأخ أحمد التدموي الكفيل ، وذلك باهتام الصديق المخلص الأخ أحمد التدموي الكل للصالحات بإذنه ، اللهم أعن على الحق واهد للرشد .

سالم بن حمود السيابي

#### تقديم وتقريظ

بعونه تعالى شق هذا المؤلف القبتم طريقه إلى القارى الكويم بعد جهد كبير ، ومثابرة مضنية بذلها المعلم الجليل والقاضي العلامة ، والمؤلف الثبت ، فضيلة الشيخ سالم بن حمود السيابي ، الذي يعتبر ركنا وركيزة للعلم وموطناً المعرفة ، وكاتباً محققاً للتاريخ ، وموثلًا للحجة والمكارم في قطونا العباني الكبير .

ان اعداد هذه الدراسة و ايضاح المعالم في تاريخ القواسم ، قد تطلب من المؤلف جهداً كبيراً في البحث والاستقصاء ، لمتابعة الأحداث ومحاولة النفاذ إلى خلفياتها ، والربط ببن مدلولاتها ، لأنه بما يصعب الوصول إليه في الدراسة التاريخية لمس الحقائق الحالصة بين الروابات والمذكرات والوثائق باعتبار أن صفة الحياد في كتابة الناريخ فلما تتوفر ، لاسيا عندما يقوم بكتابة التاريخ أحد أطراف الصراع ، لأنه عند ذلك يكتبه من وجهة نظره وحده .

هذا هو الحال في تاريخ منطقة الحليج العربي عموماً ، إذ لم يتوفر لهذه المنطقة العزيزة من وطنما العربي الكبير من يؤرخ لاحداثها عند وقوعها ، ولهذا فاننا لانجد اليوم إلا ألمصادر الأجنبية التي اعتمدها المؤلفون أساساً

لدراساتهم يلتمسون منها الحقائق لتكون مرتكزًا وربطاً الأحداث التاريخية المعروفة لديهم لكتابة التاريخ بعيداً عن الانحياز ، وطلباً للصدق في السرد، والامانة في العرض .

اعتمد مؤلف هذا الكتاب في دراسته على عدد من المراجم ، كان في مقدمته كتاب دايل الحبيج المؤرخ ابريطاني لوربر ، فاقتبس منه ماورد في تقارير المقيمين السياسيين البريطانيين عن القواسم ، بالاضافة إلى عدد من المؤلفات العربية التي تناولت تاريخ المنطقة هموماً .

ولعل هذا الكتاب وايضاح المعالم في تاريخ القواسم ، يكتسب أهمية خاصة ، لأنه يتباول فترة هي من أهم مر ، حل تاريخ الحسيج العربي ، لما شهدته هذه الفترة من أحداث جساء ، وجهاد بطولي ، اعترف به العدو قبل الصديق ، ولانه أيضاً يؤرخ لقبائل الساحل العهاني ولشعبه الذي التف حول الزعامة القاسمية للجهاد من أجل حماية السيادة الوطنية والدفاع عن عروبة الحليج من هجمات الاساطيل والقوى الاجبية الغازية ، التي حاولت جاهدة ان تثبت أقدامها وان تستغل المنطقة لتحقيق مصالحها الاقتصادية واطهاعها السياسية .

وبؤرخ الكتاب في محمل فصوله للفزو الاستعاري البريطاني لمطقة الحليج العربي ، ذلك الغزو الذي اتخذ من مبدأ و فرق تسد ، سياسة انتهجها طيلة فترة تسلطه ، منفيداً ذلك لمبيداً خفية وراء الكواليس ، ومن وراء الاحداث التي يفتعلها قارة ، وبتحريك الحزازات والضغائن تارة الحرى ، نافخاً في وميض رمادها ليعلو لهيبه ، فيحترق الوثام بها ، ويتشتت شمل القوم من أثرها ، فأمن المستعمر بذلك على مصالحه ، ويضمن أمنه ومكاسبه.

لهذا دان الكتاب إلى جانب ما فيه من مفخر وصفحات ناصعة لتاريخ خليجنا العربي المتمثلة بجهاد القواسم وصمودهم ، مجوي دروساً وعظات هي من واقع تاريخيا الدي لاتزال توابعه وعواقبه ماثلة أمامها حتى اليوم.

منهذا مجوزهذا الكتاب القيم على مكانة صبة بين كتب التاريخ العولي ويسد فراغاً في هذا المجال ، تعاني منه المكتبة العربية ، ومجتاج إليه الطالب والباحث ، كما مجتاجه كل مواطن من أبناء منطقة الحليج العوبي ، وكل عوبي ، وكل عوبي ، ولا على جانب من صراع أمتنا المربر مع الامم الطامعة ببلادنا وثرواتنا.

وبعد أخي القرى، الكريم ، ستجد ببن دفتي هذا الكتاب ، دكراً لحو دث وحقائق واقعية ، قد يرتاح لها البعض ، وقد بجنق منها البعض الآخر ، إلا أن التاريخ سجل للأحداث بمرها وحلوها ، وباطلاعنا على تاريخنا نفخر بأحداث الساصعة وبنطولات أجداده الحارقة ، ونعتبر من مصائب لزمن فنحتاط له، ونتجبم ، بذلك نستطيع الحدول على الفائدة كلم، ، التي هي عون لنا في مسيرته الحضارية الحالية لاسترجاع مكانة أمتنا ولتوحيد بلادنا ، حتى تعود خير أمة أخوجت للناس .

أحمد التدمري

### الفصل الأول

- ١ التعريف برأس الخيمة
- ٢ ــ آثار رأس الخيمة ، وأهمية موقعها
- ٣ ـ الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
  - ٤ ـ نسب الشيخ صقر وبعض اعماله
  - م ـ نسب القواسم في البيئة العمانية
  - ٦ الموافع التي يسيطر عليها القواسم
    - ٧ ـ بزوغ تاريخ القواسم
    - ٨ ـ بدء تاريخ القواسم ببدء وجودهم
      - ٩ ـ قوة القواسم العسكرية •



#### ١ \_ التعريف برأس الخيمة

رأس الحيمة هي التي كانت تسمى جلفار (۱) عقال عبد القادر ولوم مؤرخ الساحل العماني : هي من أمارات القواسم ، ويرجع تاريخ تأسيس رأس الحيمة أو ظهورها كعاصة لجميع ساحل عمان بزعامة القواسم اليل مستصف القرن الدمن عشر الميلادي ، أي أن ابتداء حركة القواسم التاريخية تبدأ في ذلك العهد . حيث استقل الشيخ رحمه بن مطر ابان ضعف دولة اليعارية آلتي كانت نحكم عمن وساحله ، فدال : وأحدت رأس الحيمة مكاة جلفار القديمة في زعامة البحر أي أن رأس الحيمة حلت على جمفار سماً ومعنى ، قال ، وأكن صرار (۱ الانجليز على القضاء على عمل مادو به الفتية التي اقضت مضاحع أساصيل شركة الهد الشرقية في لحليجين والحيط الهندي أدى إلى تدميره، تدميراً نم ثياً ، واحراق اسطوله الموعب ، ومنذ عام ١٨٢٠ أضطر الشيخ سلطان بن صقر الأول إلى واعول نجم ، ومنذ عام ١٨٢٠ أضطر الشيخ سلطان بن صقر الأول إلى جعل عاصمته الشارقة ، وقد انحصرت دولة القوسد في أجزاء من الساحل

١ جلفار تافظ بضم الجيم وسكون اللام بعدها فاء مفتوحــة فألف فراء مهملــة .

٢ ــ انتهى حدمها لعمان وساحله في منتصف القرن الثامن عشر ، حيث أخذ الفواسم الحكم .

٣ ــ سياسة الاستعمار الانجليزي تتدخل لصالح شركة الهند الشرقية .

العهاني ، بينما ظهرت إلى الوجود بعص المشيخات الحالية ، حيث دخس الانجميز مع حكامها في معاهد ت شبهة بتلك المعاهدات التي عقدوه. مدع القواسم حتى تكاملت سبعاً ، وذلك عملًا يبدأ و فرق تسد ،

قال: <sup>(۱)</sup> وعرفت رأس الحيمة كأمارة في مطبع القرن العشرين عندما الفصلت عن الشارقة بعد عراك دام بين أبناء العم زحناً ، ثم ثبت الانجلير الوضع الانقصال نهائياً سنة ١٩٩٩ ، أي في صدر القرن العشرين ،

قال : وببلغ عدد سكان الامارة حوالي العشرى ألفاً أكثر من بصفهم ؛ يسكنون في العاصمة والباقون بسكنون في توابعها ، وهم يشتغلون بالصيد والتجارة والزراعة وكثير منهم يضرب في الأرص وراء لقمة العيش في قطر ، والكويت ، والبحرين ، والسعودية ، أسوة بباقي سكان الأمارات الأخرى أما الأجانب من الايرانيين و لهنود وغيرهم فلا يتعدون بضع مئات إلا أنهم يسيطرون على طريق التجارة ، وأسباب لرزق في البلد ، وشيخ الامارة هو صقر بن محمد بن سالم القاسمي ، وبها عدة مد رس لبنين والبنت في عاصمة الامارة ، وفي القرى القربية منها مثل : الرمس ، والمعيريس ، والجزيرة ، ويتبع الامارة بعض القرى مثل شعم ، وغليلة ، وخت الله ، وخت المعدنية ، ويتبع الامارة بعض القرى مثل شعم ، وغليلة ، وخت المعدنية ، العين المعدنية .

قال : ومن الجدير بالذكر ، أن بلدة رأس الخيمة مهددة بالزوال بسبب اكتساح البحر له، ، ويفكرون في نقلهـــا إلى مكان مقابل على

١ \_ كلام المـؤرخ عبد القادر زلوم .

٢ ــ خت : تلفظ بالخاء المعجمة والتاء المثناة .

حافة جبال عمان ، غير أن الحالة المدبة صعاة لاتشجع القوم على دلك ، لأن هذا يتطلب أموالاً طائلة .

قال وتقع اطلال جافار القديمة شمال رأس الحيمة ، يابن الرمس ولمعيريص ، ولها ذكر في الفتوح الاسلامية افدرس ، وإليها ينسب الملاح العربي الشهير أحمد بن ماجد ، المعروف بأسد البحار . صاحب المصنفات البحرية ، ولدي أرشد واسكو دى جاما إلى طريق الهند من أفويقية ، وكان هد الملاح من أكبر المغمرين في اجتياب البحار ، وكثرة الاسفار ، فكان له ولع شديد ، وحب متغلغل ، في داك ، حتى صارت له شهرة وسعة ، واقتبس من ذلك مزيد اطلاع على طرق الأبجر في دلك الزمن لدي قلت فيه وسئل العصر وكاد أن لا نوجد فيه المسهلات لاجتيال هذه الأبحر الطامية ، فكان بن منجد أوحد الرجال المفامرين ، الذبن تحدث التاريخ عنهم ، ويوجع فضل تاريخه لعيان ، فيكون لها السبق في هذه الميدن . كا سبقت في ميادين عديدة ، هذا ماحوره دلك المؤرخ الشهير الميدن . كا سبقت في ميادين عديدة ، هذا ماحوره دلك المؤرخ الشهير عن رأس الحيمة ولغيره من الكاتبين عن الامارات الساحلية العيانية كلام طويل .

والبوريني أيضاً في داك اطلاع عال ، وكلام سام ، ولا يسعما نقل كل ما يقال في هذا الجال .

وقد جاء في بعض الرسومات أن امارة رأس الحيمة هي أولى الامارات من ناحية الشرق ، أو بالأحرى هي أقصى جزء من المشرق العربي ، تقع بين خطي عرض ٢٥ و ٢٦ شمالاً ، وخطي طول ٥٥ و ٣٠ شرقاً ، وتطل على مشارف مدخل الحليج العربي (ومضيق هرمق) باب السلام . تضم الامارة عدداً من البلدان والأربوف يمتد بعضها على الشربط السحلي والبعض الآخر على سلسلة جبال عمان وسفوحها ، والمس هدك احصاء رسمي لعدد سكان الامارة ، إلا أن عدد هؤلاء الكان يقدر بحوالي خمين ألف نسمة ، وتكثر في رأس لحيمة المزرع والبستين والأشجار البرية كالعاف ونحوه ، التي تضفي على المنطقة جمالاً طبيعياً ، كا تتند ثو الأبرج المخروطية الشكل ، الاثرية ، قوق كثير من المرتفعات ، تحكي الأبرج المخروطية الشكل ، الاثرية ، قوق كثير من المرتفعات ، تحكي عظمة الماضي وأمجاده ، على مسيرة الحصر التقدمية في الزراعة والعمران والصناعة والتجارة.

ورأس الحيمة في طبيعتها الحاوة تجنذب سكان السح العهني ، والماطق المجاورة ، الدين يفدون إلى بعدان الامرة في شتى الهصول ، لا لتمتع عناظرها الحلابة وجبالها الشاهقة ، وينتشر الزور عدة في مزارع وشواطى، شعم ، وغبيلة ، وبساتين الحران ، والدقد فة ، وتتمتع مدينة رأس الحيمة عبر كز مهم على الساهل العهاني من حيث لموقع والطبيعة الجغرافية ، إد يشق المدينة لسان ما في عمق (يعوف في عمان مثل هذا الدسان السم الحور) ، ويعتبر هذا الحور ملجاً للسفن ومراكب الصيد ، وعلى شطى، الحور توسو ويعتبر هذا الحور ملجاً للسفن ومراكب الصيد ، وعلى شطى، الحور توسو السفن والمراكب حيث رصيف لميناه ودئرة الحمرك ، و لخون ، ومعد ت العمل ، والتنزيل والشحن ، وتنقسم مدينة رأس لحيمة إلى جابين ، العمل ، والتنزيل والشحن ، وتنقسم مدينة رأس لحيمة إلى جابين ، يضان عدداً من الأحياء ، ويفصل بينها الحور .

ومن هذه الاحياء القديم ومها الحديث أما الحانب الغوبي ويعوف برأس الحيمة ، ففيه المدينة القديمة التي يتوسطها الحصن وعلى أصرافه... بحوعة من أبراج الحراسة ، وأم الجاب الشرقي ويعرف بجانب النغيل ،

فيقع فيه حي العربي القديم ، والحديبة ، والمعمورة ، الـتي تضم قصر لحاكم ، وبعص لدوش ، وأحده سكنية الكبر المسؤوان ثم حي المعيريص الشعبي ، ومنذ بضع سنين بدأت في المدينة نهضة عمرانية حديثة ، فقــد قعت العهرات والمدارس. والأبسة الضخمة دات الطوابق المتعددة ، والشوارع العريضة ، و لأسواق ، والمحلات التجارية لراهية ، كما أن همالك تخطيطاً هندسيا للمدينة ينظم الساعها ، ويتضمن عدداً من المشريب لالشه الحدثق والمنادين العامة ، وينسق مراكز الحدمات والمواصلات ، وكذاك مشروعاً لبهاء جسر بوبط جاني المدينة مباشرة ، بمعضها البعص ، بالأضافة إلى الصويق البري وزوارق العمور ، وفي مدينة رأس الحيمة عدد من الفنادق ، أحدثه فندق جديد ص ادرجة لممتازة اسمه وبدق رأس الحيمة ، يضم أكثر من مائة غرفــة ، مؤودة بكـــل وسائل الراحـة ، بالاضافة إي عدد من الصالات للعروص الفسة ، وهناك أيضاً فعادق أهلية دون الأول معدة للواهدين إلى البلاد ، مما يدل على تجدد العمر ن فيها ، ويشير حوكة النشاط يه ، وفيه أيضًا أماكن أخرى تتنوع فيم الهوايات العصرية ، ومن أحمل مرافقها التي تستحق الدكو ، شعم ، التي تقمع على مرتفمع رص على ماء الحسيج ، وهي تبعد عن رأس الحيمة حوالي ثلاثين كيلومتر نحيط ۾ لمزرع والنسائين الفياء ، وقمم الجبال من كل ناحية وتتوفو وم الماه الطبيعية العدية ، دات المداق الحبو ، وبعده أيضاً حُت ، وهي بلدة سياحية من بلاد الماحل لعهاني الشهالي ، تقع إلى الجموب من رأس الحيمة ، على بعد حوالي ٢٥ كيومتراً ، دت نخيسل حميسل ، ويسبيسع معدنية حارة ، يقصد إلم ... المتنزهون والمتفرجون في أنس وسرور ، والشراح للصدور ، تويقهـ، لحسن الرئــق ، ومنظرهـ، البديـع الفائق ،

وبلاد أخرى تمنائرة بطابع مرغوب ومنظر مستحسن في ذلك الساحل ، وقرى متناثرة زراعية بمتازة بجاصلاتها وحقولها الجميلة مشل : الحران ، والدقداقة ، والمسافي ، والرمس ، والحويلات ، وخورخوبر ، وكلها تابعة لرأس الحيمة ، كما تتبع رأس الحيمة أيضاً جزر لها أهميتها بسبب موقعها من الساحل ، مثل : الطبين الكبرى والصغرى ، والحمواء التي ارتبطت منذ فترة بجسر أوصلها بالمدينة ، وطريق معبد أيضاً ، وأكثر دخل هذه الجزر من صيد السمك ، ومنه معاشهم ، وهو من أهم غلاتهم الحيوية .



#### ٢ ـ آثار رأس الخيمة وأهمية موقعها

إن رأس الحيمة كمائر مدن عمان الأخرى وقراه ذات آثار حضارية تدل على ماص مجيد وتاريخ عربي عربق ، ومن هذه الآثار الحصوث ، والقلاع ، والأبراج ، والمصانع التي تعبر عن عهود مضت ، لهما أهميتها العربية العربية العربية ، والآثار تدل على أهالي الديار ،

#### تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار

وقد بقيت بعيان آثار مضت عليها آلاف السنين ، وفي رأس الحيمة من الآثار ما يدل على سبق مجد لها علمه البعص ، وجهله الآخروث ، وبطول الأيام تتبدل الأعلام ، وتتغير المآثر و لأوضع ، والدهر من طبعه التقلب والأيام تتداول بين الناس ، وتلك سنة الله في عباده .

ومن آثار رأس الحيمة ونوابعها حصن صابه ، وهو حصن جبلي يقع في المنطقة الحبية إلى الشرق من بلاة الرمس ، ولا تؤل آثاره باقية حتى الآن ، ولاتؤال معالمه دالة عديه ، وكدلك قصر الزباء ، ويقع في مرتفع جببي ، وقد حفر أمامه مجرى حتى النهر ، بقيت معالمه تدل عليه ، ويقال ان الزباء المعروفة في الدريخ العربي كانت تحكم هذه البلاد قبل عشرات القرون . وقد امتاز حكمها بالاستبداد والقسوة ، ومن بواقي القصر أجزاء

من السور الحيط بــه ، وبعض البرك وخزانات الميــاه و حــدى الغرف والقاعات .

أما الأبواج القائمة في رأس الحيمة فهي غير بعيدة المدى في تأسيسها ، وهي متماثرة في الدلاد ، كانت تستخدم للحرس خُاص إلى البلاد ، كما في بقية البلاد العيانية سحمياً وداخيياً ، الـتي مم العامر ، ومنهـا البائو ، ومنها ما يدل على غاير مهم ، وسالف مجيد ، وتوجد في و دي أم الغاف آثار ۽ تعبر عن آحو ل تاريخية ، وهنــاك كتابات قديمية ومنحونات على الصيفور ، ويوحد في حُت أيضاً ، معبد صنمي ، كان معبداً وثبياً قديمًا بني عنده صنم كبير يدل على امم استوصت المكال ، ثم هدم هذا المعدد من عهد غير بعيد ، وما زلت الغزوات العهابة تفتح باب لدخول أهين من رأس الحيمة ، كما ذكر التاريخ ، حتى أن غزو ت شيبات وخارم بن خزيمة الذي جاء تجيشه إلى عمن والنقاه الإمام الجندي بن مسعود ( رحمه الله ) بها ، وقد قتل الإمام وجيشه معاً ، ولم ينج منهم إلا من شاء الله ، وجاءت أيضاً جيدافل محمد من نور لمعروف عبد أهل عمان بان بور والي البحرين فحلت من عمان في رأس لحمة ثم التصلت بعيان ، وآخر غرو العيان ، الغزو الإراني الذي قاده سيف بن سلطان العربي في القرن الثاني عشر الهجري ، فسكان بعهان ما كان ، ثما دكره التساريخ العهاني ، وعلى كل حال ، ان الغازي إد تمكن من أن مجدل في رأس لحيمة حل في حصن منسع بالنسبة إلى الساحل الشيالي ، إد هند له الجدل العالمة ، والمرتفعات الحصينة التي ينتجيء إليها الغازي إدا خاف ، وينحصن به ، ثم يذهب منها إلى داخلية عمان .

قال لعص الكاتبين: وبسبب الحروب التي شنت على رأس الحيمة للاصقة لمدينة جدفر ، قكنت الاساصيل الغازية عبر المعارك العديدة من نهديم المدينة ، وتركب من بقى من سكانها أطلالاً وأكراماً غطتها الرمال طول الأيم ولد في ورحاوا عبا إلى غيرها ، (أي وتركو جلفار لكثرة لغزوت وتأاب الغزاة) ، ولا تزال بعض معالم جدفر باقية رأى العين ، ومعتبراً الآتي من السباح والمؤرخين وتوجد في جاب منها برك الماء تخزن فيها ميه أيام لحروب ، ونجمع فيها أيضاً ، مياه الأمطار المري ، وأشياء خرى لايزل التخمين فيها جارباً ، وكذاك لجدفار خور معروف تؤممه اسفن الوردة إلى المدينة ، بقي معتبراً المدخرين ، وقد الدثو الآل ، و مدن أكثره إلا مدشاء الله ، وكان يقيم على جانبه العالم البحري أحمد بن ماجد اسابق الدكر الله .

※ ※ ※

١ ــ هو الذي دل البرنعاليين على الطرق البحرية للوصول الى الهند ، فكانوا يأتون على حسب تعاليمه حتى نجح البرتغاليون في مهمتهم بالهند وجنوب شرقي آسيا ، وكانت شهرة ابن ماجد عالمية وأسمعة .

# ٣ ـ الشيخ صقر بن سالم القاسمي حاكم رأس الخيمة

تتقدم رأس الحيمة ، الآن ، بهمة الشيخ الامير الصقر الذي له من الأخلاق الحميدة ما يجيي رميم أخلاق العرب ، وذكر الزعماء المقدرين ، وعلى كل حال ، ان الأخلاق لفاضلة هي الني تعيش الأمة تحت ظلما ، وتنقدم البلاد بها على غيرها .

#### إنما الأمم الأخلاق ما بقيت وإن هم ذهبت أخلافهم ذهبوا

وأخلاق الأمير بطبيعة الحال تؤلف المأمور وتستخدمه من صميم قلبه ومنبع إخلاصه ، وقل أن توجد الاخلاق الفاضلة في زعيم إلا كان محبوباً محترماً ، مقدراً ، عزيزاً ، ولدلك جاه رسول الله عليه معدراً ، عزيزاً ، ولدلك جاه رسول الله عليه ، مبعوثاً لإندم مكادم الأخلاق ، وأخلاق أمير رأس الحيمة الحالي من جواهر لأخلاق ، دبناً ، ودنيا ، وأدباً ، وتواضعاً ، واعتراهاً بما أوجب به من الأحكام ، واتباعاً لأوامر الكتاب والسنة فمن كان كداك لابد أن ينجع في مهمته ، قال رسول الله على مهمته ، قال وطمئت القلوب إلى لقائه وتدافست في مودته ، وهذا أكبر دايس على وظمئت القلوب إلى لقائه وتدافست في مودته ، وهذا أكبر دايس على وظمئت القلوب إلى لقائه وتدافست في مودته ، وهذا أكبر دايس على وظمئت القلوب إلى لقائه وتدافست في مودته ، وهذا أكبر دايس على وظمئت القلوب إلى لقائه وتدافست في مودته ، وهذا أكبر دايس على وناهيك بقوله

عليه الطلاة والسلام : ﴿ وَخَالَقُ النَّاسُ نَجْلَقَ حَسَنَ ﴾ إنَّـكُم لاتسعون النَّاسُ بأمواليكُم ولكن فليسعهم منكم حسن الحُلَقَ ﴾ .

والشيخ صقر بن محمد بن سلم في جهة أمراه الساحل أخلافاً ، ولداك يوجع عنه زائره مسروراً ، ولو رجع صفر اليدبن ، لايوجع عنه إلا وهو بثني عليه من صميم فنبه ، ولقد قم بإعمار رأس الحيمة ، وبذل جهده في إعادة مجده السالف ، كا قم بدناء المستشفيات والمدارس والمساجد ، في المدينة وتوابعه ، وما زل أهل الساحل يردون عليه زراهات ووحدانا في مختلف الأغراض .



## غ ـ نسب الشيخ صقر بن محمد القاسمي وبعض أعماله

كما اقتضته مناسبة الكلام على وحوده الحالي ، واتصل به الكلام على ذكر رأس الحيمة ، في حاضرها وماضها ، فيقول هو صقر بن محمد بن سالم بن سلطان بن صقر بن واشد بن رحمة بن مطر بن كايد . ويق ل أن وحمة بن مطر بن كاييد هو أول من أسس أمارة القواسم في السحل الشهالي من عمان ، بعد انهيار دولة البعاربة ، وتقدص ظلها ، لأن طلاب لزعامت قدموا كلا بجانبه ليمتقطوا من داك التراث البعولي ما يتبسر لهم ، فتكان من نصيب القو سم شمال عمان ، ومن نصيب بني ياس أبو طبي ودي ، ومن نصيب بني ياس أبو طبي ودي ، قم له سعيد بن سلطان وانقطها منهم وقل أيديهم عنها وهجكما تجزأت قم له، سعيد بن سلطان وانقطها منهم وقل أيديهم عنها وهجكما تجزأت المالك ، ولكن من حسن حظ البلاد أن تيسر لها أمير ناصع ، وزعيم صالح ، فكان صقر بن محمد القاسمي من حظ رأس الحيمة وتوابعها في الوقت الحالي ، وصلاحه فيها غير خفي ، وإليك بعص كلهاته المحررة .

إن أمنا أن تتناسى شعوب الامة العربية خلافاتها الجااسه وتتجه إلى بناء وجودها ووعي مسؤوليتها ، ونتحنى لشعوب الأمة العربية أن تتخذ سياسة عربية موحدة يصرف النظر عن الحلافات ، و لأحة د السابقة ، وان

العالم يتجه ما طره إلى هده الأمة ، ولو بقيت امتنا العربية مجزأة على وضعها الر هن ، ومتفرقة ، ومحتنفة ، فلن تقوم الها قائمة ، وستكون فويسة لاعدائه ، أما ماسبة للخبيج فأتنى أن يهدك أبناؤه مووولهاتهم بعيداً عن الحد سيت والوازع الشخصية ، وأن يضعوا مصلحة لحليج العربي فوق أي مصلحة أحرى ، إلا بدون الدهنية الاستعلائية التي تقوق بين امارة وأخرى مجكم امتيزنه العدوية وحدية مجب أن علم أن مصيرها واحد وطويقها واحد .

هذه هي نوايا أمير رأس الحيمة ومقاصده في وقته الحياض ، والها لكربمة في عتبر ارخم، لصلح ن ، والنوحد و لانح د قوة متية ، وحجة و ثقة ، وهكد يعمل لرعم المصلحون ، وإن تكن أفعالهم مصداقاً لأقو لهم وأناديهم عاملة في انصف الشعب قبل أن تكون هاملة في مصلحة لرعم ، فارعم الشعب المرعم ، وهذا يفهمه ، طبعاً ، لرعم الصحيحة ، وصقر الشعب الرعم ، وهذا يفهمه ، طبعاً ، أمل لعقول الصحيحة ، وصقر الشعب المرعم أيضاً ، خالد بن صقر ، كلاهما عامل في تأييد بلاده .

وها غير متخصص عن امنهم بمميز ت حيوبة بل هما وإياها كخليط في المة لا يعرف زعيم، من مزعومها ، ولاسيدها من مسودها ، ومن تكن نو يه حميدة نظره ، بتأبيده ووفقه للقيام بواجباته ، وهذ الشيخ خالد يقول ، ونحرر عنه قوله ليكون مصدافًا لمستقبله وحجة له إن أيده بقعله ، أو حجة عليه ن خافه بعمله ، وهو بصفته ولي عهد أبيه في رأس الحيمة .

يقول: هنالك مشاريع كثيرة نعمل على تحقيقها للنهوض بالبلاد وإحداث

التطور والرفاه لشعبت والإزدهار لوطننا ، وإنننا سنركز على المشاريدع الصناعية والاقتصادية واستغلال ثروات، الطبيعية وتأمين المواصلات التي يعتمد عليها التطور والنمو الاقتصادي ، انها حريصون على أن نعيد لبلادنا سابق مجدها ورفعتها .

يستفاد من أقوال الوالد والولد ، اتحاد النواب وحسن الاهتام ولصالح العام في رأس الحيمة ، ولم يقولا ؛ أنا العظيم فعظموني ، و أنا لأمير ، فاخضعوا لي ، بل إن يقول الرجلان والدا وولدا ، إننا نعمل ونعيش عاملين ما بقيت حياتنا غير آخدين بأهداب العظمة الحالية ، التي من شأنها فقط تأييد العناصر المسيطوة .

قال الشيخ صقر بن محمد : لقد كان كل مما في السابق يشكل امارة مستظلة ، أي تحت ظل الغير ، فهي في الحقيقة كلها امارة ، وقال : أما الآن فقد تغير الوضع ، لأن المصير المشترك ووحدة الأهداف والمشاعر تضعنا جميعاً على طويق الوحدة المستقلة بطويق لمصححة الواحدة .

وتتجلى في هذه العبارة فضائل الشيخ صقر ومقاصده النبيلة ، كا تدل على المكانة السامية التي يتمتع بها مع ذويه الذين سادوا المنطقة طيئة قرن من الزمن أو مايؤيد عليه . ويذهب الشيخ صقر في نظرته السياسية إلى أبعد من دلك عندما يقول : « أن الدول العربية كلها منا ونحن منها لاغنى لها عنا ، ولا غنى لما عنها ، وأن كل ما يؤلم العرب يؤلمن ، وكل ما يسره لها عنا ، ولا غنى لما عنها ، وأن أريد أن أتوجم للشيخ صقر أكثر من غيره ، يسره لأنبا جزء منهم » ولا أريد أن أتوجم للشيخ صقر أكثر من غيره ، وإنما أربد أن أرفع عنه من نواياه نحو قومه وإخوانه ، وقد زرت رأس الحيمة في سنة ، ١٣٩٥ هجرية وأنقيت نظرني إلى الناحية التي يتوجه الها

الشيخ المذكور فعامت منه مقصداً علماً نحو قومه وإخرانه غير ناس ما كان في رأس الحيمة من أعدائه الذين صار لهم الحل والعقد عمداً ، حتى انتهى بعناية الله عز وجل ، وهنـــا يجب على السيد والمسود ، الشكو والضراعة إلى الله عز وجل ، إذ أخرج ذلك التنين الدي ماكما نظن أن يخرج وهو ذو الأنيئب العصل، لكن لله في خلقه أسرار وفي عباده عظيم الاعتبار، ( فارجع أيرا المسلم إلى الله وقف على حدود شريعتمه ، وسلم عونه وتوفيقه للصالحات ، وأعلم أنه هو الذي يقول للشيء يريده كن فيكون بغير شك) ولما تونى الشيخ صقر بن محمد مقاليــد الحــكم في يوم ١٧ تموز ١٩٤٨ ، وصار أمر رأس الحيمة إليه ، كانت كبقية الامارات الساحلية والانقسمات والنجزئات وعدم استقرار الأمن واضطراب الأحوال ، فكان عمله فيها أول أموه بها ، أن قام بإرساء قواعد الوحدة الوطنية بين القبائل العربية في الامارة ، وإعادة جمع شمها مرة أخرى تحت اللواء القاسمي ليعود لهم العهد الذهبي الدي كانوا يعيشون فيه . وهم قادة قومهم وامتهم ، وكان الشيه خ صقر جاداً في عمله هذا بهمة تعدم المثيل ، حتى أنهى الحلافات التي تتحير من أجلها القبائل ، ويقع بها النفور والشقاق والتباعد حتى هدأت الحوكات وسكنت النفوس واطمأنت الحواس ، وتحوكت روح النقدم والرقى لرأس الحيمة ، وقامت تدب الشاطات بما يناسب الوقت حتى تكالمت مساعيه بالنجاح، وعلت فيه همة الاصلاح، وتحركت روح لاتحاد من ذلك العهد ، وبقيت محمورة الطينة منتظراً لها وقنها ، وعندما واتت الفرصة قام لها رجال الامارات معاً ، فوضع حجر البياء في الزاوية الشهالية وبزغ نجمه في أفق النحقيق وهاهو يقول بصراحة : ( لقد كان كل من

في السابق يشكل امارة مستقلة أما الآن فقد تغير الوضع لأن المصير المشترك ووحدة الاهداف والمشاعر تضعنا جميعاً على طربق المصيحة الواحدة ، أي حيث كن في استقلال متوحد ، فكل امارة له استقلاله، الحص ، والآن أصبحنا كامارة واحدة في طريق تقدمن فيجب عليه أن تكون مساعينا متحدة حماً ومعنى لا يتخصص أحد مما بشيء ما بما لم يكن محتما به من أصله ) . وعلى كل حال ان الرجال تنقدم بحسن الاعمال وصلاح العاملين ، ولا تخفى المكارم حيثا تكون ، ولاشك أن اليد المؤيدة باخوات صادقة تكون لها أعمال مهمة لا بد أن تنظر إليها عيون المهر فخراً ، والحمد منه علم الوحيدة عن التعريف برأس الحيمة التي هي في الحقيقة والحمد منه القديمة ، أهم بلاد الساحل العهاني الشهالي ,



## ه ـ نسب القواسم في البيئة العربية العمانية

اعلم أن القواسم عرب عددنيون باتفاق أهال الانساب ، وقند قال بعض بسابتهم : ﴿ أَنْ القواسم عرب عددنيون على الصحيح ، كم قال عبد القدر زلوم : وأص القوامم أو الجوامم كما ينفظها القدوم الآخرون قبيلة عددنية ، انحدرت إلى الساحل من أو اسط العر قي مند عشرة قرون تقريباً ، كما ورد في نهضة الاعبان : ﴿ القواصم قبيه عدنانية عربقة ، نؤحت من سواد العراق ومن بلاد سر من رأى ودبار بني صالح ۽ وانا آري . ه أمهم من أد بن صبخة بن الياس بن مضر بن نؤ و بن معد بن عدمان ، ولعل القواسم ينتسبون إلى القاسم بن شعوة لمزني ، وهو الذي أخرجه لحج ج إلى عمان يقود جيشاً لحرب عمان قبل حو لي أنف وثلاثاً أة سنة ، فخرج حتی آتی عمان فی سفن کثیرة ، فأرسی سفه ومراکبه فی حطط ، وأعنى . مسقط وهي في دلك أوقت بشملها سم حطاط إذ كان عذا الاسم شملًا لوادي نوشر ، فكان وادي نوشر من حطط ، وانفصل فها بعد ، فصار معروفاً بعد ذاك يم تشمله واحة الحاجز وما علا مها ومنا سفل إلى حوزة قريات شرق وخرجت منه أيضاً مسقط حين قاء له، شأن يؤيدها ، فلم يعد يعوف و دي بوشر بعد دلك بهدا ولا مسقط اكونها عظمت شأه وكبرت قدراً ، ونأت مكاه ، وكان القاسم المدكور قائد

الحُلة بأمر ذلك الطاعية العاتي ، وكان على عمان سليان بن عباد بن عبد بن الجلندي ، فاشبه ١٠٠ أن يكون القاسم لمذكور جد القواسم المعروفين لان الجد قتل في تلك الحُلة ، وعاد أخوه مجاعة بن شعوة لحرب عمان وافتتحها وبقي فيها هو وأجناده وأحفاده، ولا يخفى عليك حال الفاتح المسطو ومقامه في القطر المفتوح ، فتمر كز مجاعة ومن معه بعيان عهداً لا يقل عن أربعين سنة (قضاه، الله على أهل عمان بلاء واصباً لاختلافهم فيما بيهم ونزعات الشيطان ونفخاته بين الاخوان معروفة) وفي بعص لرسومات ونزعات الشيطان ونفخاته بين الاخوان معروفة) وفي بعص لرسومات السياس بن مضر بن نؤار بن معد بن عدنان من رهط النعمان بن مقول وزهير اليا سلمي الشاعر المعروف ، وأياس بن مع وبة القاضي ) وقول القائر في القاسم بن شعوة وأخيه مجاعة المزني .

متى أدع في أوس وعثمان تأتني مساعير قوم كلهـ م سادة دعم هم الاسد عند الباس و-لحشد في القرى وهم عدد عقد خر يوفون الدامم

قال : وقد لقبوا بالقواسم نسبة للقسم بن شعوة لذي أخرجه الحجاج بن بوسف الثقفي على رأس جيش إلى عمن لمحاربة سليمان بن عباد الجسدي الذي أراد الانفصال عن جسم الدولة الاسلامية الحلال الحلافة الاموية العخوج مع جيشه واتباعه في سفن كثيرة وأرسى مراكبه قرب قربة حطاط بين مسقط وقربات . ثم عسكر في حطاط والتقى الجيشان في ضواحي القوية المصب القاسم خلال المعارك اصابة بالغة العات على أثرها فتر جع جيشه ا

١ \_ يشك المؤلف في أن يكون القاسم بن شعوة جد القواسم في عمان .

دون أن محقق الغالة من مجيئه وقناله ، وبلع الحبر الحجاج فاستدعى مجاعة بن شعوة الحا القاسم ، وانتدبه على رأس جيش آخر إلى عمان ، فوصل إي ونؤل بلدة السقعة وقلت المست البلقعة بلدا والما هو مورد معروف تمر علمه الطريق) فالنقى الجيشان ، ولعل كلا منها كات يقصد المورد ليسيطر عليه ، كما ذكر الامام السالمي رحمه الله في تحقة الاعيان ، وعلى كل حال أن القوامم عرب سواء كانوا نزحوا من سر من رأى أو من عيرها من بلاد العرب ، فهم عرب عدناديون وعلى الوجهين أيضاً هم القدماء في عهد لحج ح أو هم قريبوا عهد ، وضوا على السحل الشمالي من همان ، والدي يؤيده الوقع أبهم قدماء بعهان دلث أنهم انتشروا في القبائل العوبية واحْتَنظُوا بها في أماكن عديدة من عمان ، فهم في صور والساحل الشرقي للخايسج وهم في الحصة ثمر في مسقط وهم ثلاثة بطون ، على ماقيل، تواجدوا في الساحل الشهالي وفي وادي حمايل ورادي عندام ، وفي أودية الطائبين مجوزة ارحبين وغيرهم ، وعلى هذا لا يعقل أن الذين جاؤوا إلى الساحل الشمالي وترأسوا فمه كان لهم اتصال مهده الاماكن كاما والعمد قريب ، لان زء منهم بدأت على أثر انحلال دولة البعارية في النصف الثاني من القون الثاني عشر للمجوة كما ستراه في محله إن شاء الله .

\* \* \*

## ٦ - المواقع التي يسيطر عليها القواسم

إن أهم المواقع التي يسيطر عليها القوامم ، هي رأس الحيمية ( التي قىمت على أطلال جىفار ) وخور فكان ، والشارقة ، وأعرق هذه البلاد بكل معنى الكلمة ، رأس الحيمة ، لأنها هي الكوسي الذي يقعد عليه حاكم الواحة الشهالية من عمن ، لعددة أسباب أشرنا إلى بعضم في مقالنا ، وأسباب أخرى يعرفها لمعتبون بأحوال الناريخ الاستراتيجي العهاني، ورأس الحيمة هي العمود الذي يمشي على متمه الزعماء في الأفق الشمالي ، كما عرفت ذلك من أحوال الغزاة لعهان جاهدية ، واسلاما ، وتتبع القواسم بلاد اخرى ، وجز ركثيرة ، ومن بلادهم . . شعم ، وغليلة ، والرمس ، وخت ، وكلبا ، ودنا وغيرها ... ومن الجزر .. الحزيرة الحمراء الملاصقة للبر جنوب رأس الحيمة ، وجزيرة أنو موسى ، وطنب الكبرى ، وطب الصغرى ، التي لانزال بريطانيا تعترف بها للقوامم ، وحافظت عليها باسم القواسم ، وهي التي شنت حرباً على القواسم لتقضي عليهم في عقر درهم ظاماً وعدواماً لتمهـد طريقها في مياههم الاقديمية ، ورأت أنها صحبة الحول والطول فوفضت دفع الرسوم المقررة بينها وبين القواسم على المرور في الحديج ، وعلى لمحافظة على ــفنها وإلاعتراف بها ووضع الأمن لهـا بموجب القوانين الوضعيــة في الدول الأجنبية ، وهذه هي أول خيانة منها . ولا يستنكر ذلك منها فإنها ترى أن مثل هؤلاء العرب الضعاف مادة وسلاحاً القائمين على شظف العيش

في هده الأم كن لا همة لهم ولا ينبغي أن تطيل لهم الأمان إلى شيء أبدا ، ستخة ما مهم وذاك رأمها في الأسر العربية أبنا وجدتها إلا إذا رأت نجمأ رصداً ، وسهماً حداً ، وبدأ قوية ، وقبوباً وأعبة ، فإنها تسير معها عبى مهم السياسة له دئة وبذك تدل مر دها وتبنى أمجادها ولا تعدل إلى الحرب إلا إذا استمانت بالأمر ، أو رأت أن لا بــــــد لها من ركوب المصاعب ، ولا نج م له إلا بذلك ، وهذا الحال أبعد شيء عنده ، ومن دأيها خالق المشاكل بينم وبين الأمم . وقد عرفها بذلك العالم كله بم فيه لدول الاسلامية والأمرنجية وقدعانى منها العهانيون ساحلًا وداخلاء شروراً ودهاء ومكوأ وحيلًا طويلة وعريضة ، لا يسع المقام لذكره ، إلا أن منه له. بالمرصد ، وقد سليخها من المالك ، وطوى علمها من الأقطار التي استعمرتها شرقاً وغرباً ، وراحت تعض أصابع اللدم ، ولكل شيء غاية أوله، ، ثم الشارقة وهي تليها في معاديه، ، ثم خور فكان وهي التي أصيبت بِتَلَكُ المُوقِعَةُ مِنْ السِّيدِ سَعِيدِ بِنُ سَلَّظُمَنَ وعَمِهُ قَيْسٍ ، وقد وقع فيها ماوقع ، ى جعلها أحدوثة العلم ، ثم كابا ولها أهمة إذ هي تناخبه الحدود البوسعيدية السلطين، العياسة ، ولايخفي ان مابعد رأس الحيمة تبع له حتى رماها الانجليز بنيران مد فعهم الكبيرة ، وقضوا عليها نه ثباً ، وبدلك قضوا على لزعامة القاسمية ، ولا يخفى ذاك على أحد ، وأن اقتسمت العائلة القاسمية لمناطق التي تسيص علم، ، فجعلت الشارقة والفجيرة وغيرها مراكز مستقلة وكذلك أم القيوين وعجهان ، وجزأت الجسم لوجودي لهذه البلاد ، أجزاء متعددة جعلت لها استقلاله، عن رأس الحيمة للغوض الذي رمت بــــه الزعامــة الفاسمية ، وهو مبدأ وفرق تسد ، ورأس الحيمة هي نفس جنفار القديمة

إلا أن العهارة اقيمت بجانبها الغربي من حدودها فهي طبعاً ووضعاً ، وقد علمت جدفد في التاريخ القديم بما لامزيد عديه في الساحل الشهالي العهاني ، وقد ذكرنا عنها طرفاً منه في العنوان ، وتمتاز رأس الحيمة على سائر بلاد القواسم ، بل على سائر البلاد الشهالية حتى دبي وأبو ظي بأشياء لا توجد في غيرها ، إلا أن دبي أشرقت في هذا الوقت بموجات تجارية فاضت عليها فافاضت الحير الدي عمها وأصبح فقيرها غنياً وزعيمها حاكماً ، ولا يخفى أن الدبار بعظم قدرها بالأموال وبها تنبختر وتختال ، وكذلك أبو ظي في قحالة أرضها وبعدها عن الأم كن الغنية بلزرع والغراس ، ووجود طبي في قحالة أرضها وبعدها عن الأم كن الغنية بلزرع والغراس ، ووجود النخل الذي تعتاش منه الأمة العهائية غالباً ، كان عضداً وسنداً في معاشها ، إلا أن البترول لذي تدفق عليها أصبح يرفسع علمها على أعلام الأمارات الساحلية في شمال عمان وأصبح شيخ أبو ظبي زعيماً كبيراً ، وأميراً الساحلية في الشرق وآخرها في الجهة الغربية الشمالية الشارقة ، ويمتد نفوذه أحياناً حتى يصل إلى الحدود القطوية .



## ٧ ـ بزوغ تاريخ القواسم

كان الشبخ سلطان بن صقر القاسمي أكبر شيوخ العائلة القاسمية وأدهى رجالها ، وقد لاقى صعوبات كبيرة ، وأحاطت به حوادث يتضاءل لها أحياناً وبطأ على هامتها أحياناً أخرى ، كما سوف براها القارىء ، تشجلى في تاريخه وقد صدق نه عز وعلا حيث قال في بعص كتبه المهزلة و من غارهم تعرفونهم ، وقد سيطر القواسم على خط واسع ، كانت عواصمه ، تلك البلاد التي سبق دكرها وكوسها الموقر رأس الحيمة ، كما عوفت عند الكل ، وقد سمت هذه البلاد في داك العهد ، الدي كان مجيط بها رجال لهم أهميتهم الكبيرة ، ونواياهم الحارة .

اشتهوت رأس الحيمة في عهد العراك البريط في الذي تصدى له القوامم ، فكان داعية الدمار لوأس الحيمة ، على أيدي أولئك المستعموين ، الذين لا مجاون ولا يوحون ، ولا يوون لأهل الساحل العمالي حقاً إلا خضوعهم وضراعتهم للأسطيل المارة بخليجهم ، فلم يوض القواسم بذلك ، ورجعوا إلى القانون ، وإدا هو لا أثر له إدا لم تكن له مدافع مفتوحة الأفواه ، مشتعلة النيران ، له دوى يدهش العالم ، ويقيم على الأفق غيوماً ركيمة ، ويرمي بشرر صاعق ، فعند هذا يصدق القانون وتقوم له دعائم عملية . ولذاك اتفق رأى القواسم على أخذ حقوقهم القنونية ، ولكنهم فم يلتفتوا ولذاك اتفق رأى القواسم على أخذ حقوقهم القنونية ، ولكنهم فم يلتفتوا

إلى ما يخبأ لهم ، وجردوا حدى السيف والعزم لرد لاعتراض واسترد د الحقوق ، وعلى كل حال فإن الرسول الأعظم الذي القي الله عز وجل إليه مقليد أحوال الحياة أعلن لأعل العقول بقوله . ه ما غزى قوم في عقو درهم إلا ذلوا ، فكان على لقواسم أن يقتاوا حتى إدا بغلبوا أمام قوى تفوقهم رغم عزمهم القوي وهماسهم الشديد ، فإن المتعل أقوى على المشي في حر الشمس من الحافي الذي لا نعل له ، والتفكير قبل الوقوع ، فإدا وقع فلا تفكير .



## ٨ - بدء تاريخ القواسم ببدء وجودهم

أما وجود القواسم فالساحل الشهائي من همان معنى الزعامة ، فبعد انحلال دولة اليعربة لتي انتهت بالسف الأول من القرن الشد ماني عشر للهجوة والثامن عشر الهيلاد ، قامت القبائل العهائية تتحوّب في أما كنها ، لم بشه الزعبان خلف بن مبارك ومحمد بن فاصر من الشر بعهان ، وقامت كل قبينة تحول السيطوة الفعالة على مواقعها ، وتروم القهر لمن حولهما ، و لحقيقة لا يتعاصى هذا المقصد إلا المستثول في أحضان الزعامة ، وغالباً العريقون فيها ، أما الشاذ فلا حكم له .

ولابدع إذا كان القواسم من دلك العنصر الفاتح لعيان أن يطلب أنجاله الزءامة ، لأن الدس معادل ، وقد اغتنم الكل صعف الدولة العيانية فتمزق العير العياني وتفوق إلى أعلاء عديدة، و نشر ذاك في السحل والداخل ، وقاء الصراع بين هذه القبائل العيانية والسحات لجديد أحمد بن سعيد ، لامام لذي خلف أنمة آل يعرب ونوى ترائهم ، وقام بمك عمن ، وقد طل هذا الصراع ونظور في الدرية وقامت له عوامل تقيمه وتقعده الله وفي هذه لأثناء قام الشيخ رحمة بن مطر القاسمي بزعامة القواسم في رأس الحيمة ، ولا يخفى أن لأمور تبدو أولاً ضئيه حتى تضخم سداتها ولحمتها ،

١ ـ سيأتي تفصيلها في محله أن شاء الله ،

فإذا قدر له النقدم عظمت في الأمة وأصبحت توفيع الحجراب ، وتبني القباب ، فتناطح السحاب ، وإدا قديها سوء الصاع وجعت القبقرى ومشت إلى الورى ، إلى أن تعود كأن لم تكن ، وهذا شيء مقروض جوت به العادات واعترفت به الدول الكبرى لا لدويلات ، وعلى كل حال إن النقوى والعدالة وحسن معاملة الساس أمو له مابعده ، ومن يقر التاريخ يدرك ما قداه ، كما هو الحال في كل الدول صغيرة أو كبيرة ، وقد أشار إلى هذا القرآن الكريم والمراشد النبوبة ، وأصل كل شيء هذك ، وعلى كل حال أن الكل زمان رجالاً ، وإن لكل رجال أعمالاً ، وبذلك يتفاضل الناس .



### ٩ ـ قوة القواسم العسكرية

اعلم أن القوامم صارت لهم قوة عسكرية في ساحل عمان (۱) بعد أن تفرقت الكلمة مانها، دولة البعارية ، وضعف جسم الدولة ولو أن عمان اجتمعت تحت رابة امامة واحدة مخلصة لله كالتي مضت ، والتفت كابا تحت رابتها الوحيدة لرجع كل شيء إلى مستقره ، ولم تقم في السحل ولا في الداخل عدة امارات ، لأن الكلمة إدا توحدت أبت أن يكون ذلك ، أما إذا ما تفرقت انتجت ذلك طبعاً ، وأثارت الشرور ، و هلكت الداس افراداً وحمعاً ، وقد بقيت عمال في هذه الآولة تشاحر في قميما وتتقاتل في عقر داره، ، ، الا بعود على أي فرد من أوراد رجافه بمفعة . بل لرئاسة خلف بن مبرك ومحمد بن محمر ، وكل واحد منها حمرة متقدة هوى وعصية ، فوضع من قدر عمان وهدم من بمائها الوطيد ، وأخره عن داك النقيم الهمثل لدي أحرزته في تلك الآونة الوجيزة ، وضيق من عبش أهب وأورثها فقراً مشت به بين هناوي وغوري ، وأصبحت فريسة عيش أهب وأورثها فقراً مشت به بين هناوي وغوري ، وأصبحت فريسة تشيف بعضها على بعص ، وعلى كل حال فقد صارت ممهدة لبناء امارات تششو هنا وهذك . وتتهالك على غير شيء سوى الهـــلاك ، والقوة إذا تشيف هنا وهذك . وتتهالك على غير شيء سوى الهـــلاك ، والقوة إذا تشيفه الموالة ، والقوة إذا

١ ـ في الوقت الذي تشاغل فيه العمانيون بالانقسامات والصراع بين غافري وهناوي .

قُلُ الشِّيخِ الثَّبِيةِ فِي نَهْضَةِ الأعمالِ ، وهو يصف القواسم : امتازُ القواسم في الحُليج بالصلابة والشجاعة ، وحب المغامرة ، فأقلقوا بريط الما ، في ذاك الوقت ، أكثر بما أقلقتها أبة دولة أو منطقة أو أمة في الخلسج العربي فكانوا بهاحمون كل سفينة تحمل العبم البريطاني ، سواء كات للهنود أو الانجليز وكات مناقبه نجل على العند" و لاحصاء . ولا ينتعرض لها بالاستيفاء والاستقصاء ، حمعوا بدين اليأس والبدى ، وقمعوا من اعتبدى من الأعداء ، زاحم لقواسم أسطول شركة لهمد في وقتها ، وهي في صدر قوتها وجيوش الانكليز البربة ، ولم تكن أعملم أعمال قرصنة كما حسدهم الخصم ، فوصفهم م ، وإنما كانت حرباً دفاعية لاحلاء لانجليز عن السواحل العربية لرفضهم دفع الضرئب ولرسوم المتفق عابها مع شركة لهند حين دخُولُ سَفَنُهَا لِلَى المُواثَىءِ العربية ﴿ وَقَدْ خَاصُ القَوَّاسِمُ مَعَارِكُ عَنْبَقَةً أَسْرُوا فيها السفن الانجليزية وصادروها علاسة ، ودمرو الكثير منها ، ولم لكتفوا بطردها من موانشهم وشواطئهم العربية بل صردوه في أحر ، وسواحــل الهند وأفريقيا ، حتى أن حاكم بوسي الانجليزي استجار بجكومته ، عادم، هاجمت قوات القواسم إحدى لسفن الانجايزية ، على بعد ستين ميلا من بلاد يومي فسه في أو اش سنة ١٨٠٥ ، فشكي إلى دواته فا ثلا أن سفن القو اسم تلحق السفن الانجبيزية أحيارً حتى شوطيء الهنبد ذاتها فتغلب عليها ، أي ولم نؤل تطاردها بحرأة وإقدم فائق . وعزم متين وقد تفوقت شمس

الحكومة القسمية في أواسط القرن الذمن عشر . وفي مستهل القرن الدسع عشر تميزت بالسيطرة على القبائل لأخرى لا في البحو وحده فقط يسل في لدن السحنية . و متد نفوذه على منصقة ساحلية طولها أكثر من نحو مائة وحمين ميلا وقد دكر بعص اؤرخين الأوربين أن قبيلة بني باس الذبعة لسطنة مسقط خضعت لقواحم في ذلك الوقت ، وكات امارة القواسم / في حدود قطر ، إلى ماوراء خور فيكان . أي أنهم سيطووا على هده الرقعة الشهالية من عمان كلما ، حتى أن شماص كاست قابعة لهم ، وقد حمى حصنه من المدفعية البريطانية موقعه الطبيعي ، وفي ذلك الوقت بلغت قوتهم الحربة الدروة حيث قدر أحد ضبط الاسطول الهسدي البريطاني عدد المراكب أي يستخدمها القواسم بثلاث وستين سفيمة من الحجم الحبير ، وفد عن الحجم الصغير (۱)

وقال الشيبة ، ان سلطان بن أحمد ، جد سلاطين مسقط وأفويقيه ، صدر ضحية معاداته للقواسم ودلك سنة ١٢١٩هـ ١٨٠٤ م ، قلت : أن سلطان بن أحمد لم يعد القواسم ، وانه قتل على ماقيل خصاً إذ كان القواسم قد قطعوا لبحر على بريطانيا فجه سلطان خدرجاً من البصرة ومما وأى القواسم لسفينة اعترصوها وهاجموها وهم لايعلمون ان سلطان بن أحمد فيه ، أو هو صاحبها ، فيكان من قدر بنه أن دارت رحى الحوب بين الصرفين وأصلقت المدافع على متن البحر ، فقدر الله قتل سلطان ، ولما عم لقواسم بقتله وأنه هو الدي كان صحب السفينة تلاوموا ، ولات

ا حاقب الاضرار الكثيرة بسيطيه مسقط في أوقب الدى كال العواسم
 فيه يتوسعون في سيطرتهم ويزدادون قوة .

حين مندم لأن القضاء قد نفد حكمه ، ولا راد لأمر الله عز وجـــل وهذا أولى بما يقال أن القواسم أرادوا قتل المذكور .

قال السالي : وقد كان قتل سلطان بن أحمد بلنجة من الجانب الشرقي للخسيج . وذلك لما كان راجعاً من البصرة فأرسى مراكبه بهـــا فخرج القواسم عليه في ليلة ١٣ شعبان بالتاريخ المنقدم هجرياً فقتاره . وبعد قاله قام السيد سعيد بن سلطان وعمله قيس بن أحمله حاكم صحار ، وقوروا الزحف عليهم بخور فكان سنة ١٢٢٢ هجرية ، فكانت الحملة التي فيها قيس من جهة البر ، و، لحمة أأتى فيها سعيد بن سلطان من جهة البحر ، وقاتامهم القواسم حتى أصبحت خور فكان مجيرة من دم ، أي وقعت فيه معركة عنيفة كثر فيها القتل الذريبع ، حيث أن الكل النقوا على السلاح الأبيض غالبًا . وكان الجنود قد أحاطوا بالقواسم من كل جانب فكات الهجوم والالتقاء أعنف فقضى الله بحكمه بين الطوفين بقتل قيس بن أحمد أخ الملطان المقتول ، وعم الملطان الثاثر ، وهلك في القضة كثيرون، وقتل قيس بن الامام وكثير من جنوده ، وقد مات أكبارهم غرقاً . لأنهم أرادوا أن يلتجثوا إلى السفن فلم يدركوها . وبعد دلك قور السلطارف البالغة . هذا مادكره الشيخ الشيبة في هذا المقام ، وهو يدل على عظم شأن القواسم وشدة مراسهم ، ومتانة سطوتهم ، وضخامة شكيمتهم ، فتراه يقول: أمتاز القواسم بالصلابة والشجاعة وحب المغامرة ، وركوب الأخطار ، والترفع والتعالي ، وانظر قوله: فاقتقوا بريطانيا مع أن بريطانيا « يلقبونها العظمى ، وخصوصاً في ذلك العهد ، هي في نشاطه الضخم في الثمرق

الأوسط ، فكانوا يهاحمون كل سفينة تحمل العلم البريطاني ، بما يــدل على قوتهم الحسة والمعنوبة وطول أيديهم العربية ولا يتعاطى العظيم إلا العظيم ا الكبرى تسقط في الحرب مع توفر أحوالها واستقامة أمورها وتمام أنظمتها، فنض لبريطانيا بهزيمة قوم كالقواسم بالنسبة إليها ، وهي في حدقوتها ، ورقيها في أعلى ذرى الدول الكبرى ذات السيادة العالمية . وقــد تجرأ القواسم على حوب الأساطيل البريطانية الضخمة المزودة بالمعدات الدولية والسلاح والعتاد والجبود المدربين ، وقابلوها بقاومهم العربية الحرة التي لاتعرف الدعو ولا تهاب العدو ، بعدده ، أو بعدته ، وهذا بسجمل للقواسم الفخر الحالد لأنهم كانوا يناطعون الجبـــل القوى في البحر ، فكم أسروا من السفن البريطانية وقادوها صاغرة ، رغم عدتها الموقوة بها ، ودهبوا بها إلى أماكمهم راغمة . في حين كان العالم خاضعاً لها ، واعزز بقوم يغيرون على بويطانيا في موانيء الهمد ، وبجتاون سفنها حتى يضيق الوسيمع على قماصلها ، وقادة أساطيلها فتستصرخ اندن ، التعوّز لها دعائم وجودها هما ، مع أن القواسم لم يكونوا مع جيرانهم على وفاق ، ولا مع الدول على اتفاق ، فهم مازالوا في حوب داخلية بالاضافة إلى حرب انجليزية هندية ، وقد مدوا لهم امارة من حدود أعمال مسقط ، إلى حدود قطر ، بحيث سيطروا على هذا القسم من القطر العهاني ، وأكرم بجكومة يقوم لها في البحر العربي ثلاث وستون بارجة حربية كبيرة بالاضافة إلى غاغالة سفينة صغيرة تناصرها ، ولو كان للقواسم من الأساطيل بعض ما لبريطانيا لما رأت بريطانيا بجر العرب بعينها ، وقد صرع القواسم سلطان بن أحمد مع علمهم بأنه سلطان عمن ، حتى

قضوا عليه . ولقد انتصر عليهم آل سلطات بن أحمد بالانجليز ، ولولا الانجابز لكان خطب القوم كبيراً بالسبة إلى منقط. ولسوف توى العراك الدامي بين القواسم ، وبين سائر أعدائهم ، من الافونجيين والايوانيين والعرب أيضاً ، وقد هاهموا البحرين وطردوا جنود حاكم مسقط منها ، حتى قررت بريطانيا أن أعمال القواسم هذه مدفوعة من الرياض ، وإدا سلم، أن الرياض أعدت القواسم بالمال والسلاح أو بها معاً ، فهل أعدنتهم بقلوب يصارعون مها أكبر الأخطار العالمية إذ ذاك . لاوربك لكن القوم أبطال معال ، ورجال شرف . وأفعالهم تبدل عامم ، والحق يقال ، وسوف ترى أيه. القارىء الكريم عنهم ما تقضي به العجب ، بما حڪته بريطانيا نفسها عنهم . ولم يذكره المؤرخون في عمان ، حيث ان الماحية الشهالية الفصلت عن الداعي العهاني ، وأصبحت تبنى ونشيد وحدها ، معلنة يذلك الفصالها كمار أمارات الساحل بجانبيه العربي والفارسي ، وعمن مشغولة في داخستها بهناوي وغفري ، والسلطان والامراء يشافسون في المات ، كالجبري وأتباعه ، ويشقون العصا ويقضون الحصى ، وهم بين بكاء وعويل ، وبذلك تجزأت عمان فأصبحت دويلات وامارات ومشيخات ، ساحلية وداخلية، وهكذا حتى أعبت برطانيا بها وقضت على الامامة العيانية ، ليسهل لها قياد الكل ، وترى صالحها في مبدأ / فرق تسد / والمترك الآن ماج، للشبهـة من الأقوال إلى حينه عند الكلام على ما للقواسم من الأعمال مع بويطانيا والدول الاهونجية . وبما يدل على بسالة القواسم بين القيائل الأخرى أنهم صارعوا ايران صراعاً عبيقاً استمر طيلة قرون ، وحاولوا ضم البحرين ، وطردوا جنود سلطان مسقط منها ، وأغاروا على عمان حتى هاجموا الرستاق في سبة ١٧٨٢ ميلادية ، وهي من العوصم الكبرى بعين الشرقية ، ولعب

القواسم دوراً هاماً مع الوهابين ، للاستيلاء على عمان الغربية المتبعثرة أيام اختلاف أهل غمان ، وتداحرهم ، لاسها أيام فأن الهناوي والغافوي . وقد قبض القواسم على السفن البريطانية الهمة منها السفينية المسهرة / لاي / تم قبضوا على السفينتين ( شيون وتريم ) ثم السفينة العظمى المسهاة مورننجتون| المسلحة باثنين وعشرين مدفعاً ، وهي من أضخم السلاح البحوي البريطاني ، وما أغبت مدافعها عن سطوة القواسم عليه بل قادوها راغمة ، وكان الانجليز يسمون القواسم قراصنة تصغيراً لقدرهم وهضماً اشترفهم ، وينشرون عنهم ذلك في المجلات العالمية ، أمثل هذه الأعمال يقال له، قوصنــة ؟ ويقــال لاصحابها قراصنة إ. ولكنه لا يضر السعاب نباح الكلاب، لكن الاستعهاريين تقتضى سياستهم هضم الأمم أتى يويدون هدم عزها وكسر قواها ، إدا خافوها على أنفسم ، ومثل هذا كثير ، بما يقوله الاستجاريون خصوصاً في العرب الصلاب الأشداء الدين مجكمون السيوف في الاعناق، فبطيرون اله مات عند التلاقي ، ولا يضر السيف إدا قيل أنه صنع من سيء الحديد ، وهو إدا مو على الهدف قضى عليه ، فلقد اضطر القواسم تريطانيا أن تجهز أسطولاً ضغماً في الحديج ليقاوم القواسم فكان الاسطول مكونــاً من غماني طوادات من سفن شركة الهمد المسلحمة بالسلاح الفعال الضخم ، ومعها سفينة صاحبة الجلالة المسهاة / دو كس / التي بقيت مرابطة في الحليج تلاحظحر كانتالقواسم وسكناتهم ، وهذا كاه يقرر أهمية القواسم فيحواس الدولة العظمي التي لا تخفي أهميتها على أحد في الشرق . وبما يؤيد أهمية القوم هجومهم على السفينة المسهاة (ليفلي) على ساحل كوجرات خارج الشاطيء، وان لم تنجح العملية القاحمية إلا أن الارادة نفسها لها قيمتها ، فلا مجاول هذه لمحاولات إلا الرجال الأبطال ، فالسفينة المشار إليها كانت مسلحة

بأسلحة ثقيلة ، فألقت قذائفها وأورت نيرانها لدفع العدو المهاجم ، كما قضو على السقينة المسهاة / منيره / بعد اشتباك حار ، دار بين الطرفين ، فكانت أمنية الليوث القواسم تقسم المايا على من بها وأردفوها بأكبر منها، وهي سفينة الشركة المعظمة المسهاة (سيلف) ، وتبلغ حمولتها غانيـة وسبعين صاً ، وعليها غالبة مدافع وقد حال بين الفريقين وصول الاسطول الذي كان يقل سير ( هاريفوردجوتي ) عائداً من ايران أثباء الحادث . وبعد ذلك صال ألمد الحليج واعتلوا ظهرها رغم كل صاد ، فأوقعوا على ظهرها مذبحة ، كما تحدث أهلها عنها حين عدت عليها الاسود القاسمية بعزائم تعدم المثيل له ولم ينج إلا قائده، (جراها- ) حيث اختفي بجراحه العميقة على ظهرها والسكرتير الايراني الذي اختفى في إحدى سلكما ونجا هذان بسبب ظهور سفينة صاحب الجلالة فظن القواسم أن مددا قدد حضر ، فيخافوا من خطر المفينة دبيربيد، التي يقودها القائد وكوربيت، وهي سفيمة ضخمة ، ذات أهمية كبرى ، ومسلحة بسنة وثلاثين مدفعاً ، ولما رآها اسطول القواسم هرب منهم، وترك سينف وراءه . وقامت السفيمة المسهاة ( بيريبد ) مطاردة الاسطول القاسمي ، ولكن الحوف استولى عليها فلم تقدر على الاقدام الفعال، وكل يرى الموت صعباً ، وانما غاية ما عنــدها التهبيب على القواسم المَكون لها السلامة ، فقس على هذا أحوال القواسم الابطال .

قال الحبير عن نفس القضية وهو الكاتب الانجليزي لوريم المطمع على الحوادث الحبيحية في كتابه دليل الحبيج" وأكثر النقل منه ليكون على القوم حجة وأقوى دليلًا وأوضح بحجهة : وقعت في مثل

<sup>1 -</sup> كتاب دلبل الخليج المطبوع بمطر باللفة العربية .

الاول ، سقينة للشركة في رصد القواسم ولكن قائدها بدأ باطلاق نيرانها مشتعة ودام الاشتباك بالمدافع حوالي ساعة ، حتى فو الاسطول العوبي وتبعته السفينة المقاتلة لمساة ، وتوتيلوس ، بيرانها إلى مسافة ، ولو تساوت الحالتان لكان هناك اعتبار الوزن فان القواسم عزل بالسبة إلى الرجال الانجليز الذبن لا بدخمون الا بأسلحة هائة ضخمة ، فيصادفون هذه الاخطار التي لا بزال الغلبة عبيهم فيها على أكثر الأحوال . قال! المؤرخ : استفحل الحطب القرمي على العدو ، وبدعت جرأة القراسم في الحليج العوبي ، واستهارهم حدوداً لا يمكن نجاهلها ووصح تجاه هذه القبيلة في مطلب قدمه شيخ رأس الحيمة ، حوالي هذا الوقت ، يطلب هيه أن تدفع له حكومة بومي أجر الحدمات والتسهيلات التي يقدمها السفنها في الملاحة عياه لحليج ، وقد قدر عدد اسطول القواسم في دلك الوقت بجوالي ثلاث وستين سفينة وقد قدر عدد اسطول القواسم في دلك الوقت بحوالي ثلاث وستين سفينة سحيرة ، وهذ كبير بالمسبة إلى القواسم في مسحل عمان لأن هذا العدد من السفن لا يكون لأحد غالباً إلا وهو في الذروة العالية بين الزعامات .

قال : وكان على ظهور هذه السفن جميعها أكثر من تسعة عشر الف رجل ، وهدا الحيش من أعظم جهوش الدول العربية في الحليج. أيقال لمن هدا قرصنة ؟ كما تقول بريطانيا في القواسه ، ويطبق على هؤلاء القوم قراصنة ؛ بينا هم أبطال تلك الحرب التي اسهوت بريطانيا واطرت اللوم من أعين رجالها ، فالطر أي العقل في تصغير هؤلاء القوم و الانجليز ، لرجال العرب ، وهل هذا في الحقيقة ، الا ملك عظيم عشي على متن البحر بأساطيله الضخمة وسفنه الفخمة ، ورجاله البواسل ، و ثل جيشاً عربياً في بأساطيله الضخمة وسفنه الفخمة ، ورجاله البواسل ، و ثل جيشاً عربياً في

١ ــ ورد ذلك في الصفحة ٩٨٤ من كتاب دليل الخليج .

ساحل عمان يمخر عبابه حاملًا تسعة عشر الف رجل لعظيم ، عند من يعتبر الامور على أصول الاعتبار ، وأن له لشأنا وهذا شيء تنقله في هذه الصحائف عن رجال برطانيا ، لانه كان سرأ محقياً لايذاع للاطلاع عليه ، ولايكشف له بين العرب قماع ، فاظهرته الاقدار ، وقد علمِ ان الجيوش بقدرها تقدر زعامتم وامواؤها ، ولو زحفت بربطانيا بقواه الباهرة ، لكانت النتيجية قاسمة عليها وعلى عمان كلها ، لأن القواسم استبسلوا وعشقوا القتال ، ولا نريد الان أن نستطود في موضوعنا هذا ، وقد قدمنا سير الحكتاب كما أردناه ، واكس جنَّنا بـ ٨ كاستدلال ورد على من يظن أن أمر القوم ، ه أي القواسم » كان غير بعيد المدى وانه قرصنة فقط ، لا أهمية له من الوجمة الدولية ، مع ان له عطيم الأهمية كما رأيت ، فلقد خاص القواسم معارك تضع على هامتهم طغرى الشرف وعنوان المجد ، حيث بلغ جيشهم مدى بعيداً في العدد والعدة ، وأخد من الشجاءة حظـه حتى روع هـذه الدولة العظمي فأقبلت عليه بكل مالديها لتمحوه من الوجود ولم استطع، وان ضعف، فالدهر يتقلب هكذا ، وتلك الايم الداولها بين الناس، ولولا القواسم لفعلت و بريطانيا ۽ في داك العهد أفعالاً شنيهــة ، ولطخت على العرب في الشرق ، لكنها لما رأت بيران القواسم بلنهم ما لاقي ، وتشتعل بشدة ، خادت على نفسها ، وقدرت أقدار العرب ، ونظرت البهم بأعبرالكبر ، وجاملتهم مجاملة وأفية بالمقصود ، ولاريب فان القوم أهل أمجاد عريقة ، و لا مخفى ان العرب فتجوا المهائك الكسروية في أيام عزها ، وقضوا على المعالم القيصرية الرومانية في حال قوتها ، وهم في غاية من القلة بالبسبة إلى عدوهم ، ففتحوا مصر بدفر يساير ، وفتحوا دول الشام وتغلغاوا في المغرب إلى حيث لا يخفي مقامهم ، وأهل عمان من أولئك ، والقواسم من أهر عمان ، فلا بدع أذًا أَخَذُوا حظهم ، بمن البتته أراضيها الحرة ، وأنجبته أعراقها الطبية .

# الفيصل الثاني

- ١ عد اعمال القواسم مع الإيرانيين
- ٢ ــ القواسم يهاجمون السفينة باسين
- ٣ \_ القواسم يهاجمون السفينة شارون وتريمر في فارو
- ٤ ــ القواسم بهاجمون السفينة مورننجنون وما اليها من السفن
  - ه ـ العلاقة بين سمعيد بن سلطان والوهابين
    - ٦ ـ القواسم والعودة الى القتال
    - ٧ \_ القواسم يزحفون على الاعلام البريطانية



## ١ ـ أعمال القواسم مع الايرانيين الأقوياء

عندما كان القواسم مجاولون الزعامة الكبرى ، وراموا ان تكون لهم سلطنة ورئاسة في الخليج العربي العهاني ، قاموا بهاحمة السواحل الايرانية ، ومطاردة الايرانيين ، ليقبضوا على أزمة الامور ويمتلكوا النواصي القوية .

جاء في دايل الحديج : استولى الشيخ راشد بن مطر القاسمي وهو حاكم رأس الحيمة على باسيدو ، في جزيرة قشم ، وهدك أقام قاعدة أثرت تأثيراً كبيراً على عائد التجارة في بدر عباس ، وكانت في ذاك الوقت مقسمة بين الانجليز والايرانيين ، وقد أدى ذاك إلى قيام حملة بجوية بوبطانية على الشيخ راشد ، في ابريل سنة ١٧٣٧م ، يقودها وكيل شركة الهند الشرقية في بندر عباس ، وكانت السفن المستخدمة في هدف الحملة ، تضم الفرقاطة بريطانيا ، والسفية المسلحة بنجال وسفينتين صغيرتين ، من نوع الاولى ، وكانت البتيجة أن استعادت السلطات البريطانية نصيب شركة الهند الشرقية ، حيث الرغمت الشيخ راشد على التأخو عن صدده المكون هي الصايد بعدم كانت الموادة عن عوائد بدر عباس ، من الشيخ هي الصايد بعدم كانت الموادة عن عوائد بدر عباس ، من الشيخ

١ \_ الصفحة ٩٦٦ من الجزء الثاني من كتاب دليل الخليج -

المذكور ، والمعنى انهم انفقوا واياه على داك ، فرأى ان القوم تألبوا عليه بشدة ..

وقال لوريو(۱); اقام القواسم على الساهل الايواني وجزره ، وعقب موت نادر شاه في سنة ١٧٤٧م ، وجد ملا علي شاه نفسه ، وهو حاكم بندر عباس وما جاورها ، والقائد البحري العام بمطقة الحليج ، مط اباً بدفع الجزبة لأكثر من ناحية ، وهو معرض لاتهديد أيضاً ، من جانب ناصر خان حاكم (لار) لوارثي ، فتحالف مع القواسم وتزوح ابنة شيخهم راشد بن مطر القاسمي تعزيزاً لهذا النجالف ، وفي سنة ١٧٥٩ جاء ملا علي بسفن من هرمز لمناصرة شيخ القواسم على امم عمان ، وفي السنة فسها ، أي سنة ١٧٥٩م قامت بعص سفن القواسم ، وكان مفروضاً به تقوم بجولة ضد المبر مهندا زعيم قراصنة ربيع على الطرف الشالي للخليج ، بصطوابات في بندر عباس وأوقعت بعض الحسائر الجسيمة بالعاملين بالوكالة البريطانية بندر عباس وأوقعت بعض الحسائر الجسيمة بالعاملين بالوكالة البريطانية هناك ، ولم يقدم أي تعويض من جانب الحاكم القاسمي حيث كان مقصوداً بالذات .

قال اورير : وفي بوليو سنة ١٧٦٠ م قد القواسم الدين يتضع أنه كانت لهم قواعد (على جزيرة قشم وبلدة لافت) وكذلك في لنجة ، إلى ان قال ، وفي هدده المحاولة قدرت قوانهم ، أي القواسم ، مجوالي ألف رجل يقودهم الشيخ راشد بهفسه ، ورداً على ذلك فان حاكم (لار) قام بمظاهرة بجرية على لمجة ورأس الحيمة ، لكه وجد كلا من الموقعين محصنا

٢ - الصفحة ٩٦٧ من الجزء الثاني من كتاب دليل الخليج .

تحصيناً كافياً ، أي أن القواسم كانوا في يقظة توعي الديار ، إدا جاءها العدو المفاجي، ، ووجد القوم على اهبة الاستعداد ، لكنه نجـح على أي حال في تدمير قشم ، بعد أن ضربها بالداوع ، وداك لأن القوم تأهبوا لاقائه في لنجة ورأس الحيمة ، فواح عنها إلى قشم ليجدها في غفلة ، فنال غوضه منه . وفي سنة ١٧٦١ - استدعى ملاعلى عرب وأس الحيمة لمعاونته ، في الهجوم على هرمز ، وكان اهل هذا المكان ومعهم عرب بني معير قد اسروا عائلته ، أي ء أنه ملا على ، في قلعتها ، التي تدعى قدعـة هرمز ، وحدثت هجمتان عديما ، الكنها فشلةا ، ولم يتمكنا من الاستيلاء عليها قدماً .

قال لوريو : وفي خلال هذه الاصطرابات استولى القواسم على بعض السفن العائدة لمسقط ، كانت تحمل ارزأ وغيره من السلم العمل ، قلت : البريصية في بندر عباس ، وشارك ملا علي شاه في هذا العمل ، قلت : وهذا خطأ في السياسة حيث أن هدا يدخل الحرج في قاوب أهل مسقط ، وان كانت سياسة القواسم ترى أن هذا الحال يزيد عدوهم قوة ، ولكن بالنظر إلى حكومة مسقط وهي سلطة عمان العربية العريقة (١) ، ويكون القواسم قد عنوا الحانبين وهما غير مرض في السياسة الوقتية التي وقع القواسم بين أظهرها ، وفي سنة ١٧٦٣م عقد صلح ثلاثي بين معين من باحية وبين القواسم من باحية ثانة ، وبين ملاعلي شاه من باحية ثانة ، وكن من شروط هذا الصبح تنازل شيخ وأس ألحيمة عن السفينة الرحماني ،

١ حال العواسم يرورارحكومه مسمط في حينها متحالفة مع السريطانيين
 ١ الذين هم أعداؤهم وأعداء شعب الخليج العربي (الشارح) .

التي كان قد استولى عليها الشيخ المذكور وهي من أعز سفن اسطول سلطنة عمان التي فتحت فاو البصرة ، ثم نم تقسيم عو أد جزيرة قشم بالتساوي بين الأطراف الثلاثة ، وقد وقع على هذا الصلح بريطانيا نفسم. أيضاً ، إذ هي صاحبة الأمر والنهي .

وقال لورير(١) : إنه في اكتوبر سنة ١٨١٧م قام القواسم بغارة على جزيرة الشيخ سعيد فنهبوا وأحرقوا القرية الكائنـــة في طرفها الغربي ، وساقوا كل الماشية الموجودة فيها ، وذبحوا عدداً كبيراً من أهلها ، وبعد ذَاكَ بِقَلْيِلُ دَخُلَتُ سَفَنْهُم مَضْيَقَ عَسَالُوا واسْتُواتُ عَلَى حَمْسُ سَفَنْ وطَّنَّيَّةً ، كانت هماك ، يقدر غمها وما عليها من حمولة بأكثر من ثلاثمائة الف روبية ، وكان هذا اذ داك مبلغاً ضخماً ، وقد عدموا بجارتها جميعاً ، وبعد ان مكث اسطول القواسم مدة يومين في عسالوا ، قام بهجمة على كانجون ، كما هاجم (دايثير) أيضاً ، لكن أهل هذا الميه الاخير صدوه واجبروه على الحروح إلى عرض البحر ، ولم يتمكن منهم بشيء ما ، وكانت هذه الأعمل عبى طول خط الساحل لايراني ، الذي كادو، ان يجته احوه قربها من بوشهر ، وقد أشاعت هذه الاعمال الدعر في المدينـة وبدذل حاكمها جهوداً كبيرة لاقماع الماس بالبقاء فيها ، وعدم الفرار إلى الداخل ، أي داخل ایران ، و صمأمهم برد العدو المهاجم ، و سکن من روعهم وقلقهم ، وان لاخوف عديهم، وهدا و جب كل امير ، في كل ازمة تحل عالم اصنين قريبًا من دارهم ، وقد نجح الامير في مسعاه .

١ - الصفحة ١٠٠٣ من كتاب دليل الخليج .

### ٢ - القواسم الجمون السفينة باسين

في العشر من شهر مايو سنة ١٧٩٧م هاجم اسطول القوامم بقيادة المسيخ خالد المربير الرمس ، المؤلف من القوارب ، السفيلة المسياة (باسين) واستولى عليها ، رغم انها رفعت العلم البريطاني عندما رأت القواسم يرحفون عليها ، فيم بكن ذلك رادا لاسود البحر من قتناصها رغم ارادتها ، والمضي بها الى رأس الحيمة ، حيث احتجزت مدة يومين ، ثم اطلق مراحها بأمر من الشيخ راشد القاسمي ، وتلك العملية اهامة كبرى للريطانيا صاحبة الحول والطول في الشرق كله لا في الحليج وحده ، ولو أنها م أعادوه ، وانهم لم يدفعوا التعويص الدي يكن أن يخفف من آثار تلك الاهاة .

وبعد ذلك كو القواسم على السفينة الاخرى المسماة (فيبر) ، ففي خلال شهر اكتوبر من تلك السنة ، عندما كان اسطول قاسمي يقوده الشيخ صالح شقيق الشيخ راشد ، راسي في وشهر بقصد قطع الطريق البحري على سفن صور في أثم عودتها من البصرة ، تلقى نبا طلب بمثل الحكومة الهدية ، في يوشهر ، كمية من البرود ، وطلقات المدافع من سفينة الشركة المعظمة (شركة الهند لشرقية ) ، كما يقول المؤرخ الانجديزي لورير ، وهي السفينة المسمة بأربعة عشر مدفعاً ، وهي عبارة عن حصن السفينة المسمة بأربعة عشر مدفعاً ، وهي عبارة عن حصن

عظيم موفور العدة سلاحاً ومؤونة ، فقبض القوامم على هذه العدة كلم ، وبعد تسلم هذه الدخيرة الهامـة ، قـــم اسطول القواسم ، بغتة ، كما يتول أثماء نشغال بجارتها بتناول طعام الصباح ، الافطار ، وبسرعة ومهارة رفعت السفيمة موساها وابجرت حتى تتفادى صعود القواسم على ظهرها ، ووقــع الأستباك بين الطرفين ، وعقب ذلك لم تفلت ( فيبر ) من مطارديها فقط ، بن واستطاعت أيضاً اجبارهم على الهوب، ثم دهبت إلى عوض البحر، تطارد الغزاة ، وفي هذا الاشتباك قتل قائدها الشجاع الملازم (كاروتون) وعدد من بجارتها تعداده، على أقل تقدير ، اثبان وثلاثون رجاًً ، وقد كان عدد مجارتها قبل المعركة حوالي خمسة وستين رجلًا ، ويقال أن الشيخ صالح القاسمي شقيق الشيخ راشد قد راغم أخاه في هدا ، أي كأ ، وقع بدون رضى الشيخ المذكور ، ولعله حيث ارجع السقينة الاولى إلى أهلها راغمه الحود بهذا الفعدل الدامي ، حيث أعطى البريطانيين كلاما برى وجوب الوقاء به ، بينه يرى الشيخ صالح أن البريطانيين لادُّمة لهم ، وأنما هم حوب على المسلمين ، كيف كانوا ، وايما كانوا ، والصلح معهم نوع من السياسة لا يراها الشيخ المذكور ، وهذا يدل على شجاءة القواسم البالغة حدها .

وفي سنتي ١٨٠٤ و ١٨٠٥ عدما كان الوهابيون في البريمي زاد القواسم من أعمال القرصة - على حد تعبير الانجنيز والخروج على القانون في البحر ، بما كان يوصف لدى حكومة الهند بأمه يرجع إلى نفوذهم ، قلت : لأنهم يصفون أنفسهم بذلك ، والمقصود مجكومة الهمد بريطانيا ، وهي التي تقول بالقانون المشار إليه ، وتدعي الاحتفاط بالبحر ، والمراد أن تؤمن

طويقها إلى الهند ومرورها في لبحر العربي ، وتفرض عليهم قو أنينها ، وتضع على كو اهلهم الامها ، غير أن الدراسة المتأنية للحقائق ، بعد ان القضى دلك أكثر من مائة عام على وقوعها لا يؤيد الرأي الذي كان سائداً في ذلك الوقت و لمعنى ان النطر في دواع داك القنون وعدم العمل به من ج نب لقو سم .

قال : والذي يقول ان الاحداث التي وقعت لم يكن القواسم فيها الحسوى أداة تقوم بالعمل رغماً عنها هذا القول يصدر عن دخميل أجنبي ، وانظر خطأ قوله – ما القواسم إلا ادوات بجركة للعمل المشار إليه – وقوله – فالطابع الحقيقي للقواسم كما يكشفه مسلكهم في سنتي اليه – وقوله ، أي في السنتين المذكورتين معاً ، والمعنى ان الحقيقة الفعالة هي القواسم ، وان كانوا قد استنشقوا نفحات وهابية حركت نشاطهم ، فالفاعل الحقيقي هو العزم الفاسمي لاغير ، كما بسدل على دلك ما يأتي في فالوخه ، وما تكشفه ايضاً سياسة حكومة ومي يؤكد لنا أن أية محاولة للبحث عن تأثير أو نفوذ لبس إلا جهداً سطحياً لا يفيدن في شيء .

في سنة ١٨٠٤م كان عدد من السادة الانجليز ، وجمعة من رعايا الهدد البريطانية ، قدد أسرتهم سفينة فرنسية ثم اطمقت سراحهم في بوشهر ، ومنها ركبوا سفينة وطبية لمقلهم إلى بومي وفي الطريق بين جزيرة طنب ورأس مسندم اسرهم قراصنة القوسم ، فانظر أولاً في هذا التعبير ، إد يقول في البريطانيين وسادة من الانجبيز ، وفي القواسم وقراصنة القواسم ، والحقيقة انه لايضر السحاب نباح الكلاب ، فاذا كان الانجليز سادة ، واتمواسم في بلادهم من السادة أيضاً ، وان كان الانجليز بعيداً عن بلادهم قراصنة ، فاقواسم في بلادهم يدافعون عن حريمهم وأموالهم .

قال : وبعــد أن خرج بعضهم في حركة المقاومة ، وكان عدد منهم تابعين لسفية الشركة المعظمة (فلاي) التي جنحت إلى جزيرة قيس في أثناء مطاردة السفيمة الفرنسية لهما ، والقبت الحزنة إلى كات فيها ، والرسائل التي كانت تحملها ، إلى مكان ضحل المياه ، وفي أثساء عودة هؤلاء الافراد الهابطين في الخليج حاولوا البحث عن الخطابات لاستعادته، ، فحصاوا عليها ولكنهم 'ضطروا لابقاء الخزية في مكانهـا ، وحين وجـدوا أنفسهم اسرى في رأس الحيمة دون بارقة أمــــل في اطلاق سواحهم ، تطوعوا في مقابل الحصول على حريتهم ، بأن يوشدوا القواسم إلى حيت كانت الحزنة ، وقد تم هذا بالفعل ، اكن العرب أخذوا الجزنة بالاتفاق مع أهل جزيرة قيس ثم رحاوا بعده، تاركين الاسرى لمصيرهم في هـذه الجزيرة المقفرة ، والمعنى أن القواسم اسروهم وقدوهم إلى رأس الحيمة ، حبث يقوا تحت راية الاسر ، حتى وكوا أنفسهم بذلك . وغم القواسم الحُزَيَّةِ الطَّائِيةِ فِي تَلَكُ السَّفِّينَةِ ۽ وشَّار كَهُم فيها أَعْلَ حِزْيَرَةَ قيس ، وقد هلك الاكثر من بجارة السفينة وركابها ، اذ غرق بعضهم وقتل بعضهم ، بيهًا ذهب البعض الآخر ضحية الارهاق والنعب ،

# ٣ ـ القواسم يهاجمون السفينة شانون وتريمو في فارو

في عام ١٨٠٥م هاجم صقور البحر العاني ، القواسم ، السفينتين شانون وتويو ، وكانتا سفيستين بويطانيتين علكها مستر مانستي ويقودهما كابتن بابوك ، وكابتن كمتجر ، مقيم شركة الهند الشرقية المعظمة في البصرة ، قرب جزيرة فارو واستولوا عليها ، بعد ماقضوا على من فيها ، واعدموا عجارتها الهنود الذين كانوا عيها جميعاً وحكموا على الكابتن بابوك بقطمع ذراعه ، اذ رأوه يطبق النار من بدقية خلال الاشتباك ، فضربوه بالسيف تنفيذاً للحكم ، فقطع ذراعه ، أما بقية الاصرى الاوربيين فقد يقلوا إلى الساحل العربي حيث استطاعوا الفراد واحداً بعد الآخر ، حتى خرجوا من الاصر جيعاً .

وبعد انتها الواقعة أصبحت السفينة شانون من نصب القواسم في ربيج ، في حين أصبحت تربر من نصب أهل رأس الحيمة ، ثم تحولت كان السفينتين إلى سفينة حربية ، وأصبحت تستخدمان بانتظام في عمليات القرصنة ، ويبدو أن النصر لم يكن بكثرة السلاح والقوة ، فحسب ، بل النصر بيد الله يضعه حيث يشاء ، لا كما يقرول العصريون ، حيث يقولون ، ان النصر يأتي اليهم بأعمالهم ، وليس للانسان ان مجقق امراً من غير باعث سماوي ، بل النصر من عند الله عز وجل يضعه حيث

يشاءه ، ثم راح المستر مانستي يشكو ما وقع عليه إلى الوهابيين في الدرعية ، ظاناً أن عمليات القوامم تنبعث من الوهابيين ، وان بامكانهم اصدار الامو اللازم لرد السفن المشار إليب لأهلها ، ولم يكن الامر كما ظن ، و فحا كان القواسم أهل الحل والعقد في هذه القضايا وبيدهم ازمة امورها ، ولم يكونوا اداة الوهابيين ، بل هم البد الحديدية التي تتناول الدار ، وتخمد اللهب وغم القوة البريطانية .



# ع ـ صقور البحر بهاجمون مورننجتون وغیرها من البواخر

لقد وضعوا على الشركة الانجليزية اسم واشركة المعظمة ، لكونها من عمل بريطانيا العظمى ، وكانوا يضعون هذا الاسم لها اجلالاً واعلانا لعظمتها ، وفي نفس السنة التي غزا فهما صقور البحو القواسم سفيتتي وشنون وتربيره عام ١٨٠٥م هاجموا ومورننجتون ، باسطول ضخم ، يتألف من أربعين سفية ، وقد أحاط هدا الاسطول بتلك الباخوة اليكبيرة المسهاة باسم الشركة المعظمة والمسلحة باثنين وعشرين مدفعاً من الطواز المستيلاء عليها ، ولكن الهجوم فشل ، وتواجع الاسطول المناوى ولما لأسباب عدة ، هذه هي أعمال القواسم صقور البحر ، الذين تسميم بريطانيا قواصة ، والواقع ان بريطانيا لم تلق مثل هذا من أية العملية العظمى ، المتمدنة في العالم ، ان تسمي القواسم قواصنة ، اقد العملية العظمى ، المتمدنة في العالم ، ان تسمي القواسم قواصنة ، اقد وتزحف عليم بأعطم قواتها ، وكانت تستغل الهند ، وتعزز قواتها الثقينة طريقه خوفاً من القواسم ولتأبيد جيوشها ، ولو كان القواسم جناح واحد

من الاجنحة التي تطير بها بويطانيا ، لما رأت في السماء الا القواسم وحدهم ولكنها مطبوعة على تصغير الاهميات العربية .

أقول: وذلك أمر تقتضه السياسة في الاجيال وكم صغر العوب من أهمية أعدائهم لكن بغير الصفة التي تنتهجها بويطانيا ، فلقد صغر خالد بن الوليد من أمر الروم بحيث أقسم الا يلقى جيشهم الذي هو ثلاثون ألفا إلا بثلاثين راكباً ، وذلك أمر شهير عند أهل التاريخ والسير ، لكن خالد بن الوليد وغيره من زعماء العوب لم يقل مثل ما تقوله بويطائيه ، فذلك يؤيد ماقلناه ، لقد كانت هذه القضايا معها محفية ، وراء ستار ، ولا تسمح بالاطلاع عليها إلا لقياصلها ورجال حربها فتخبرهم بما للقوم من الأهمية ليكونوا على حذر واستعداد .

قال لورير : وحتى هذه المرحلة كان اتجاه حكومة يومبي نحو القراصنة متساهلاً إلى حد لا يكون تفسيره ، أي اظهاره ، الله يؤثر على قلوب سامعيه ، فيدهشهم ويؤثر عليهم ، كانت بويطانيا نود احماد هذه الفتن التي يشنها القوامم ضدها بغير طويقة الحوب و كأنهم يتغاهلونها حتى لا يفهمه العوب الآخرون فيقومون ضدها من جانهم ، لأن بويطانيا وضعت كل اهتامها بالهند ولا تويد من العرب إلا الامان في طريقها فخوفها صقور القواسم ، وأطاروا النوم من أعينها وأصبحت مهددة من جانهم ، في كل يوم وكل حين ، ولا تمر له، أية سفينة في البحر الا على خوف متزايد ، ورعب وقاتى ، لأن القواسم يتهاوون عليها كم نتهاوى الصقور على فريستها ، فكدروا عليها الصفو ، ومازالت الدماء تصب في البحر ، يسيوف القواسم ، وجاء في دليل الحليج : ان بويطانيا كانت قد تساهدت مع القواسم ،

لا في ضوء الأحداث التي حبقت ولا في ضوء الأحداث التي ستلي ، والمعنى ان الحكومة في الهند قد تساهنت معهم إلى حد بعيد ، قلت : هذا كما يقول الدليل : رجاء للقوامم ان يكفوا بأسهم عنها ، ولكن القوم كانوا يطبون حقاً ، عاقدتهم عليه ، فخانتهم فيه ، ولدلك تجودوا للتهاوش معها ، ودالك أنها اتفقت معهم على أداء ضريبة المرور في مياههم الاقليمية ، ولم تف لهم بذلك ، وبقيت تراوغهم روغان الثعلب ، فراوغوها روغان الليوث الكواسر .

قال لورير : وبدو أن هده الحكومة كانت قد أصدرت أوامر مستمرة وثابتة بأن لا تطاق أية سفية من سفنها في الحليج ، النيران إلا بعد أن تطلق عمها ، أي أن السفن البريطانية كانت مكافحة بأن لا تطاق السر ابتداء على الغزاة حتى ببتدئوا باطلاق الدار عليه . وكان هذا يجعل الطرادات الصغيرة والمفردة في خطو دائم بالنسبة لأعدائها ، في طريقتهم المفضلة ، وهي المنول إلى ظهر السفينة ، أي أنهم أمروا أن يتركوا الغزي حتى يظهر على السفينة التي يهاجمها ، لأن ذلك مجفق اعتداءه ، ولا بستطيع أن ينكر أو بتعلل بشيء ما بدون ربب ، وهذا واضع وطيب الا أنه أقرب لا يقاع الحطر على السفينة والتمكين منها ، وحينئذ إذا حصل الالتحام على ظهر السفينة ويل المازل من الداخل ، وان صح دلك فهو خطأ في السياسة ، وغلط في الحزم ، وكان المقصود ، كم قلنا ، أن السفينة قد اعتدت عليه ، وهذا معلوم ، لكنه رأى مصاب باخطر الامور . وان قبل بأنه ربما تعلل بأنه كان ماداً في البحر فكان عليه ماكان ، فليس هذا بشيء ، وقد صرح الأثر الاسلامي ، بأن من تيقن ان احداً بقصده هذا بشيء ، وقد صرح الأثر الاسلامي ، بأن من تيقن ان احداً بقصده

لقتله أو لأخذ ماله جاز له قتله قبل أن يصل إلى هدوه ، لكن من حيث ان بويطانيا لها سياسة غيو سياسة الاسلام ، وهي بذلك ما كانت تهوى وقوع الشر بين رجالها ورجال الحليج ، وفي عملها هذا ان صح كف لجنودها بويطانيين كانوا أو غيرهم من الاعتداء على الناس ، إلا ان القواسم استخونوها ، وغاب عنهم انها دولة أقوى منهم ، واوسع ميدانا ، وأعظم عدة وعدداً ، وكانت دول عظيمة تتحاماها وتتباعد عن شرها ، أما القواسم هنها وكانت دول عظيمة تتحاماها وتتباعد عن شرها ، أما القواسم هنها والحل على سفنها أصراً وقتلاً واغتناماً غير حاسبين لها أي حساب .

ويقول لوربم : وكان الذبن يخرجون على هذا الامر معرضين دائماً لتوقيع العقوبات عليهم (١٠ ، وفي إحدى المرات قام الملازم و جوان ، من السفينة و فيرى ، المسلحة بستة مدافع ، باطلاق النيران على عدد من القوارب التي تجمعت أمامه ، وحين رجوعه إلى بومبي قلقى نقداً حاراً من الحاكم العام نفسه ، لأنه تجرأ على الاعتداء على العرب الابرياء المسلمين في هذه المياه .

قلت : ويظهر أن هذا الرجل قدد أطلق النار على أناس لم يعوف ماعندهم ، وانما ظنهم بخوفه المتزايد الذي يواه بعينيه ويسمعه باذنيه ، يريدون الهجوم عليه ، فايتدأ بفتح الشر بينه وبينهم .

قلت : ويظهر من هذا ان ألحاكم العام ماكان يأمر البويطانيين في الحديج إلا بالمسلمة ، وانما بعض البريطانيين كانت طبيعتهم نهوى الشر

١ - أي الدير يهاجمون من البريطانيين قبل أن بهجم عليهم خصومهم .

والحداع والمراوغة على نير الاكاذيب مجلاف الزعامة الكبرى ، لاسها أن بريطانيا لم تو من العرب شراً ولا عرقلة لمساعيها ولا لشيء منها مطلقاً ، وكل همها اذ ذاك المثلاك ناصية لهمد بالدهاء والمكر ، وقمد كان داك تماماً ، حتى أصبحت بريطانيا أوعيمة الهمد من حيث لا يشعرون ، وأخادية المدم من حيث لا يجسون ، وأظهرت لهم المظاهر وأبهجتهم بالبهارج في تدك البيائي ووعدتهم بمواعيد أشبه مجلم النائم ، وهي تسرى فيهم سريان النار في الهشيم .

قال لورعر : وفي مارس سنة ١٨٠٥م وحسب افتراح الكابتن ( دافيد ستون ) الذي كان قد أرسل إلى مسقط كمقيم الموة الثانية ، بعد موت السيد سلطان قررت الحكومة مساندة مسقط في القضاء على القواسم وقال وكانت عداوة قدعة بين القواسم ومسقط قلت : وليس الأمو وقال ، واغا قتل القواسم سلطان بن أحمد حاكم مسقط اعتاداً على أن السفينة بويطانية ، وكان اللقاء ليلا وكانت المهاجمة بعدد الفجو ، فلف القواسم على سفينة سلطان ، وكان سلطان بطلا من أبطال العرب ، أثارته حفيظته لمباشرة القتال فكان القضاء والقدر حاكمين عليه ولابد الموء من أمر محتوم عليه ، فلما قتل سلطان وتحققوا من الامر اصرفوا متأثوبن ألمر محتوم عليه ، فلما قتل سلطان أو أن سلطاناً فيها لما قاتلوها ، ولو كان القواسم يعلمون أن السفينة لسلطان أو أن سلطاناً فيها لما قاتلوها ، وهم القواسم يعلمون أن السفينة لسلطان أو أن سلطاناً فيها لما قاتلوها ، وهم عليه ، هذا هو الاحتال الواضع عن الأمر ، يدلك عليه أنهم لما علموا غيرها ، هذا هو الاحتال الواضع عن الأمر ، يدلك عليه أنهم لما علموا الواقع تركوا السفينة ، ولم يناوشوها كعادتهم ، ولو ناوشوها بعد قتل

سلطانها ربما غلبوا عليها وهي محصورة بين سقن عديدة ، وأغسا يتمشى البريطانيون منع المصالح ، على حساب الغير ، وعلى ضوء الاستغلال اكمل حركة ، والا فأي عداوة بين سلطان والقواسم ؛ نعم كأنوا مخافون سلطان كم كانوا مخافون أباه ، واكن من حبث كونه سلطان همان وكون القو سم همانيين ، وبالامس كانوا تحت ظل راية الامامة أيام أثمة آل يعوب ، وان كانوا مجبون الاستقلال في بلدانهم وحب الرئاسة يثيرهم ويقعدهم لعلمهم بأن الأمر جلل ، ولكن رغبة القواسم كانت مطاردة البربط ابّيين في مياههم الاقليمية ، وبقتل سلطان وقع القواسم في القعة هي التفاف مسقط على حرب القواسم مع بريطانيا ، والقضية تمشي في صالح بريطاني، على أي سبيل اذ يكون لها العهانيون عونا على عـدوها الدي أطبّت منـه وأسّت وعلى أي مقصد وقعت فان عمان وهي تتألف من القبائل الكبيرة ذات الغيرة والحماس على قتل سلطان ، وسلطان هو ملكها وسلطانها ، والمقرر لابد من وقوعه ، هذا ما بلغنا من قضية قتــل سلطــــــان كما قصه شاعر الدولة البوسعيدية في قصيدته الهمزية , فإن القاتلين غزاة القواسم الذين تجردوا لقتال بريطانيا ، فكان قتل سلطان دماراً عليم .

قال لورير : ولما قورت الحكومة مسائدة مسقط في القضاء على القواسم أحيط القوار بكثير من الارجاء لدرجة أفقدت كثيراً من فاعليته ، والمعنى أن بريطانيا وافقت سلطان مقط على مهاجمة القواسم لكنها موافقة كلامية لا مقعول لها ، ومادا يضر بريطانيا قتل سلطان ، بل ربما سرها إذ ذاك ، بل قد أشرنا إلى أنه من مصالحها التي لازالت تتمناها ، فيكون للقواسم شاغل عنها من بني جلاتهم اذ هي ساعية في كسر القوة العربية

أيا كانت ومهما كانت لكما لا تنظاهر بذلك في ذلك الوقت ، ولأن لها في مسقط مآرب أخرى وآمالاً تحاولها ، فلذا قروت مساندة مسقط من جهة وأن تتغافل من جهة أخرى ، وهذا الذي ننقله كله عنها وعن رجالها .

قال لوريمر" : لقد كان على الكابان ستون أن يكف عن عمله هذا كله ، الا لو علم و قتنع تماماً مان أمير الوهابيين لن يتدخل لمعارضة هـذا ضد القراصنة ، بل وأيضاً كان عليه القيام بعمله باعتدال وقصد عظيمين ، ومحاولة الوصول إلى السلام عن طريق المفاوضات ، وعليه أن يتفادى إلى جانب ذلك أية أعمال من شأم، أن تؤدي إلى تعقيدات مع الحكومة التركية أو الايرانية ، ثم هماك صعوبة أخرى وهي أن يؤدي عمله هـنا بالاتفاق مع مايراه مستر مانستي المقيم في البصرة ، ومع مايراه أيضاً الملازم بروس المقيم في يوشهر ، وفي حقيقة الامر فان الكابةن ستون الذي أبحر من مسقط على السفينة (مورننجتون) في ٢٨ مايو سنة ١٨٠٥ قد سمح لنفسه للأسف وسوء الحظ بأن يستدرج قبل أن يقوم بأي عمل ضد القواسم لمعاونة السيد بدر بخدعة محكمة الحبك ضد بني معين المالكين لبندر عباس ، وهي عملية احتجت عليها السلطات لابرانية ، فما بعد ، واعتبرتها عملًا عدائياً موجهاً صدها ، واكن قبل نوجيه هذا الاحتجاج بالفعل كان كابتن ستون قد وجد الفرصة الملائمة النصفية حسابه بعض الشيء مع القواسم والمعنى الحقيقي أن بريطانيا قورت ضرب القواسم انتصاراً لثار سلطان بن أحمد واثارها أيضاً وما تراعيه في القضية خلقت أنظاراً طويلة عريضة جعلت لها أطرافاً متنوعة

١ ... الصفحة ٩٧٧ من كتاب دليل الخليج .

الصبغة من قبل الوهابيين ، لئلا يتحركوا لتأبيد القوسم و لانضاء إلى جانبهم . ولقطع خط الدعم عن القواسم فلعل القواسم يعجداًون الوهابيين ، وصورت صوراً تبرز داك لاجراء للتأخير من جهة ، وليتأكد العداء المرير بين مسقط والقواسم من جهة اخرى . كانت بريصان تبدي في مفاوصتها هذه الأمور المزعومة ، ولو رأت سكون القواسم عن معارضتها لما قامت مع سلطان مسقط بل ولصدته عن صدده وردته وخلقت له أشباطاً بعيدة المدى ، وهذا شانه ، وهي في هذه الصناعة مشهود لها بالبراعة .

قال لوريمر : في الخامس عشر من شهر بوايو نحرك الاسطول العهاني البريطاني إلى مدينة القشم ، بعد أن وصلته أخبار بوجود أسطول القواسم راسياً في جزيرة قشم ، ليصادم القواسم هناك ، وقد انكشف كدب هذه الأخبار ، وعدم صحتها . ونظراً لوجود القواسم بأعداد كبيرة على البر مما لا يسهل الهجوم عليهم من البحر ، فادا اراد الاسطول الهجوم عليهم في البر كانوا أمكن منه فيقضون عنيه ، فقد رجع الاسطول إلى قواء ده ثانية ، وفي ٢٥ يوايو سدة ١٨٠٥ م دخل اسطول صغير يتكون من ثلاثين قارباً تحمل حوالي ألف رجل إلى مدخل جزيرة قشم وهناك حاصره الكابس ستون والسيد بدر مباشرة ، وفي المفوصات التي أعقبت داك قام بدور الوسيط ، ملا حسين شيخ جزيرة قشم ، وطلب كابت ستون في بدية البريطانية ، ولكن حين أبلغوه بأنهم لايستطيعون أن يدفعوا أكثر من البريطانية ، ولكن حين أبلغوه بأنهم لايستطيعون أن يدفعوا أكثر من لرعن ، وأخيراً تم لاتفق على أنه إذا أعاد القواسم للكابان السفينة أتويراً لم عن ، وأخيراً تم لاتفق على أنه إذا أعاد القواسم للكابان السفينة أتويراً

خلال حمسة وعشرين يوماً ومعها خطاب لحاكم يومبي يعتدر فيه القراصنة عن مسلكهم ويعننون عجزهم عن دفع النعويضات ويتعهدون بالكف عن مثل هذا المسلك في المستقبل ، فمن الممكن عقد الهدنة معهم حتى تجيء أوامر الحكومة ، وإذ أعست الحكومة عن رضاها عاده الاتفاقية فستعيد السفينة ، وبعلن السيم ، وكان ملا حسين يلح في ضرورة أن يمتقي كابتن ستون شخصاً بشيخ القواسم سلطان بن صقر الذي كان موجوداً آنذاك ، واكن كابتن ستون تحشى هذا اللقه ، وهذ يظهو للمفكر الغواص النه منقلاه عن قصد بريطانيا وعن هما للقيد قرارها عساندة سلطان مسقط ، الكن القضاء والقدر يغلبان تفكير البشر .

وقد نحاشى الكابان ستون لقاء شيخ القواسم سلطان بن صقر لأنسه يعرف أنه سيواحه ضفطاً من أجل الموافقة على شروط بالساح للقواسم بزيارة الهند وهو لايرى الساح لهم بذلك ، وكان السيد بدر قائد الحلة متلهفاً للعودة إلى مسقط ، ورعا كان للهفته هذه دور في الميل بالمفاوضات الجرية ، والمعنى أن بدراً رأى نضوج مقاصد القوم واحتراق الناضج ، إلا أن بربطانيا تروم إنضاح الحجر في الطيخ وان ينضج بعد . وكان بدر مقتماً بأن الهدة ومدنها سبعون بوماً كافية جداً ، وهو بعد داك كا زعم سيقوم بالهجوم على القواسم تق مل مهم مقتل السيد صلطان ويجليهم عان المواقع التي مجتلوما في قشم ، وفي سواها ، وأثناه وجود أسطول مسقط أمام بندر عباس حاول بعض القواسم القدم بعدة غارات على صور وشوادر (٢٠).

١ \_ المفكر المتعمق ٤ المتبصر .

٢ ـ تكتب شوادر في بعض المصادر بالجيم الثقيلة جوادر ،

فانظو أخي القارى، في عزم القواسم هنا ، هـــل كان قرصنة ، كما يقول البريطانيون ، أم أنهم لما رأوا وقوف الاسطول في البحر وفهموا همه ما فهموا لم يقعدوا مكتوفي الأبدي بل أرادوا أن يخلقوا له فتنا تشغله وحرباً تجذبه إلى ذاك الطرف فيرتحل عن الحوزة ٬٬٬ وأنظر هــل تقول أن الروع استولى عليهم وهذا حالهم ، بل حاولوا غزو صور وشوادر حتى لا تضيع أيامهم في البطالة . وأني لا أبرى، بريطانيا من داك وهي ذات الدهاء البعيد المدى لأن لها دسائس تبني عليها مقاصد عظيمة الجدوى ، وكيف لا يتصدع رأس بدر قائد حملة مسقط لذاك وهو يوى الأحوال بعيني رأسه .

وأخيراً في أكتوبر سنة ١٨٠٥م وصل وكيل عن ملا حسين إلى مسقط للتفاوض باسم القواسم ، وطلب كابتن ستون تعليات من حكومة بومي ، وجاءت هذه التعليات تحدد الاتفاقية التي تعتقد بأنها بجب أن تكورت شاملة ، تسري على منطقة الحسيج كلها ، أما بالنسبة للتعويضات عن الحائر السابقة فيجب أن تطلب كاملة مها كانت الحالة ، ثم حاوات بريطانيا عقد المعاهدة مع القواسم سنة ٢٠٨٦ ورأت أن الشروط التي تروم توقيعها لا يقبلها القواسم ، لأن هذه الشروط الني لم تكن تلاءم أبداً مع عقيمة العرب في الحليج وقتذاك قد ثبت ستحالة تنفيذها إلا بعد القيام بعمليات عدائية على نطق واسع ، أي لن يخضع عوب الحليج ومن بينهم القواسم للشروط الثقيلة إلا بعد ما يرون شدة الوطأة عليهم ، فهي تروم القواسم للشروط الثقيلة إلا بعد ما يرون شدة الوطأة عليهم ، فهي تروم

١ \_ المحوره: المنطف .

أمراً أقوى من الامر الحالي الذي يخطبه ملا حسين وعلى هذا فقد وقع كابتن حتون اتفاقية بسيطة مع القواسم في بندر عباس ، يوم ٦ فتراير المالي ، كابتن حتون اتفاقية أعدن السم ، وتعهد القواسم بان يدفعوا غرامة قدرها وفي هذه الانفاقية أعدن السم ، وتعهد القواسم بان يدفعوا غرامة قدرها ثلاثون ألف روبية في حالة خرقها . أما السفية المساة (تربمو) فقد تحت المتعادتها ، ورفضت الحكومة البويطانية مناقشة التفاصيل الحاصة بعدد المداع التي كابت فوقها ، أو طقم الرجال الذبن كانوا يعملون عليها ، وتعهد القواسم بمعاونة السفن البويطانية التي تزور شواطئهم أو غر فيها ، كا تعهدوا أيضاً بأن يقدموا ابداراً مدته ثلاثة شهور قبل أن يقوموا بخرق السلم إذا كان لايد منه ،

وأخيراً وبعد التصديق على هذه الاتفقية ، وهو ما حدث بعدها مباشرة، أصبح للقواسم مطلق الحرية ، كما كانت من قبل ، في التردد على الموانىء الهندية ، ولم يستشر أي من الطوفين أمير لوهابيين في هدف الاتفاقية ، وقبل نوقيع الانفاقية أعيدت لسفية شانون أيضاً ، لكنها كانت في حالة سيئة ، وفي هذه الاثناء توقف رجال القواسم عن الانقضاض على مشرال البحر من البريطانية وقوة الساعد البحر من البريطانية وقوة الساعد كما يقال ، وفي خلال السنتين النائين بعد توقيع المعاهدة المشار البها ، لأم القواسم لهدوء و كفوا عدوانهم على الاقل عن التجارة والسفن البريطانية ، وأبدوا نواباهم الطبية ، التي تبدت في الاتفاقية ، والالتزام بها عززه وجود أسطول مكون من غانية طرادات من سفن الشركة (١٠ المسلحة في وجود أسطول مكون من غانية طرادات من سفن الشركة (١٠ المسلحة في

١ ــ شركه الهله النبرقيله .

منطقة الخليج خلال سنة ١٨٠٧م ، وقا. كانت هذه السفن مرسمة بشكل أساسي مع سفينة صاحب الجلالة فو كس لتهديد البصرة تتبحة الأعه....ل العدائية التي كانت متبادلة بين بريطانيا وتركيا في أوروبا ، ولكن بدلاً من أن تتراجع بعد أن أدت مهمتها ظلت راسية لمدة سمة كاملة في مياه الحليج . فترى لوريمر ينسب ذلك الهدوء والاطمشان إلى سفن صحب الجلالة ولم يقل أن العرب أهل وفاء لا يرضون ادا عطوا عهداً أو أماماً لأحد أن ينقضـــوه بغير موجب بل جعـــل مرد داك الأمن للطرادات الموجودة في البحر مع سفينة صاحب الجلالة ، وأن القواسم ماسكنوا إلا لذلك ، وغاب عنه أن القواسم لم مخ فوه أذ هو في جيش من السفن وفي أيهر القوة ولكن القواسم رأوا نزول الوعابية في الميدان ، فاذا صارعوا بريطانيا في البحر نزلوا عليهم ، فاجتاحوا بلادهم وتمكر\_وا عليهم ، وهم لا يويدون من الوهابية ذلك ، وإنما يويدونهم أنصاراً على بويطانيا ، وأضداداً لمسقط إذا قامت عليهم لما صار منهم فيها ، بقتل سلطنها ، ولم\_\_ا نؤل الوهابية على سلطان بن صقر وأخرجوه من أمرته وأقاموا عنه حسبن بن على شیخ الرمس ، رأوا أن سلطان مجاول ضد محاولة القوم وأن شیخ لرمس أطوع لقيادهم وأسرع لاجابتهم ، أما سلطان بن صقر فيحاول أن يكون سلطاناً أمماً ومعنى ، ويريد من الوهابية فقط أن يعززوا موقفه فلذلك كان الامر بعزله من مشيخته المعروفة ، وكان أمير الوهابية في ذلك الحال أقوى على سلطان حيث أن بريطانيا عدوة سلطان المذكور وهــذا الامير الوهابي يقضي على رئاسته ولا يجد سلطان مناصراً لمهمتمه ، وقدد جعلت الوهابية حسين حاكماً ، وجابياً للضرائب ، التي يتهالكون عليها ، وهي المهم الاكبر اذ ذاك ، وكانت نوايا الوهابية ضد القواسم وراء

الستار ، أي يصهرون أمهم يعرزون موقف الشيخ القاسمي ، ويضمرون السيصرة والقهر عبى الزعامة تماماً ، ولما رأوا أن سلطات بن صقر زعم حمهورية القواسم قوم بالأمور بنفسه عن قوة نفسائية ، ولا يتعلق بهـــــم صارعوه فصرعره و کان قد قصی علی جنود السلطان سعید بن سلطان ورد الجنود إلى سفهم و وقع بهم خسارة كبيرة ، وهده الناحية تهدد سلطان بن صقر الماسمي وتجعله في أروع لمضايق ألى تحبط به فهو بين سيران مشتعلة من كل جانب ، ومشتعال تبك النيران المشار إليه الطفأ هو ، والنصر من عبد الله ، وكان قيس عم السلطان سعيد بين القتلي ، فتولى سلطان بن صقر خورهكان ، وكان السلط ن المذكور قد وضع بده على خور فكان وبني فيها قلعة ، فقـام شيخ خوبوة إلى سعيد بن سنطان(١١) ، يحركـه على حرب سلطان بن صقر في خور فكان ، حيث قال له : والك اذا لم تقم لسطان الان ، فاله مخشى منه الاستحاب إلى الساحسل الشرقي ، فقم سعيد بن سلطان لهيدا الأمر ، وصال سلطان بن صقر من جانبه ليدافع عن خور فكان فساعده الحظ ، فاغتاط الوهادون من سلطان بن صقو ، وكانو يرومون وضع السلطة عليه ، ولو خرب الساحل العهاني ، وهم قائمون له وهم أذ ذاك في نشاطهم ، وكان البريطانيون يعتقدون أن أيام سعيـــد بن سلطان لا يطول مداها ، وان الرجل صاحب غطرسة ، وتتجلى عليه ثورة الشباب وهو بهده الأحو ل ربما قضى عليه أحد أبناء عمه ، لأنه قتل بدرا في بوكا ، ويعدون عميه أنه دس لأجل قتل عمه قيس في خور فكان وكان قصده أن يزول عنه هذان السيدان .

ا ب سلطان مستقط ،

#### ه \_ العلاقة بين سعيد بن سلطان والوهابيين

قال لورير : قام سعيد بن سلطان وسط مجموعة من الأعم\_ال غير الشريقة وكان معظم عمان باستثناء الساحل يسيطر عليه الوهابيون ، قدت : هذا خطأ ، انما كان الوهابيون أيام سعمد بن سلطان أنصار محمد بن ناصر الجبري ، وذلك أن الجبري كان قابضـاً على بعض الحصون في الداخلــة فأخرجه سعيد بن سلطان منها فخرج إلى الرياض مستنصراً ، وجاء بمطلق ابن محمد المطيري مناصراً له والداء الدفين الدي ساعدالجبري ومهد له الطويق هو الصوت الغافري إذ كان ضد الصوت الهناوي ، وكات أكثر زعماء الهناوية أنصار سعيد بن سلطات ومن حمتهم عيسى بن صالح الحارثي ، وأكثر رجال الهماوية معه وكان الفريق الغافري بعيداً عنه ، فجاء المطيري المذكور ، ولما نزل البريمي كان أكثر رجال البريمي غافرية . فالتف معه الكثير ، وجاء المطيري والجبري أمامه فتخاذل عن سعيد بن سلطان الذبن يعول عليهم ، وساعد الجبري والمطيري نحس طالع سعيد بن سلطان والهناوية ، فتسلط المطيري والجبري على داخلية عمان خصوصاً بالغافرية على الهناوية ، ولم يكن من سعيد بن سلطان في الجبري أثر يذكر ، فبقي المذكور متسلطاً على أهل عمان والمطيري يناصره ، والحقيقة فان الشتى الغافري هو الذي أيد المطيري ليطير على الافق العهاني ، ويتجابر الجبري على الأملة

وكان ذلك وأهل عمان متخاذلون ، وكان المطيري يظيم العباد على مايهوى خصوصاً الجانب الهماوي ، وبعد أن ينال ما يريد من المال يخرج إلى البريمي حكومة وانما يأتي اضريبة يطعم أياها على رأس الحول في الهناوية ، ثم المذكور طريقاً يبسأ لا يخاف فيها دركاً ولايخشى . حتى قتله الحجوبون في شريعة الواصل من بديه . وانتهت قضيته بذلك .. ولو كان مسطواً على أهل عمان لكان الأمر في يده وله أنصار . وربما أيده أصحابه ، وبقتاله انتهی أمره ، فهو أشبه بغاز دخل الحمی ، فأخذ ما وجد وخرج إلی قومه به وجد فكان المطيري والغافرية بلاء على الشق الشائي حـتى انتهــى بموت. المطيري قتيلًا في بديه . وبموت محمد بن ناصر الجبري انحل أموهما . فلم يكن لأهل نجد غير هذا ، أم الحصون التي فيهـا الولاة فهم باقون على أمرهم , ملازمون لأوامر السلطان . فهم أي الوهابيون يجتجون بهذه البادرة فهذه لا تؤال تكون على الزءامات المتضادة فسكم جاء الغزاة لعيان من ايران ومن العراق وغيرها ، ثم ذهبوا وعادت البلاد لأهلب . وقد ذكر التاريخ جميع ما أشرنا إليه ولم نعلم أن راية رفعت على أي موكؤ بعيان للوهابية ، أما وجودهم في البريمي وقد أشرنا إليه في كتبت السالفة . لأن البريمي نفرت عن سلاطين عمان الذين بيهاون إلى الشق الهماوي وهي بطبيعتها غافرية يجد لوهابيون فيه مأمنا وأغلب الظاهرة غافرية فلذا يكون الرائد الحبري وواطأه عليها الغافرية واستصرخوا نجـــدا فانجدتهم بمطلق بن محمد

المطيري ١٠ المذكور ، والحقيقة الناصعة أن الغافرية هم الفاعلون ، وهم عمانيون خاصة ، وجرت في عمان معارك دامية تولى الغافرية أكثرها بزءمة محمد بن ناصر الجبري ١٠٠ و محمد بن ناصر بن سيف بن ناصر بن محمد ١٠٠ و حميد بن واشد بن بن محمد بن ناصر العطابي ١٠٠ القابض على حصون الظاهرة و بهلى ، وقد أقتسم هؤلاء ملك عمان ، وكان عن م الكل على قدل سعيد بن سلطان .

قال لوريم : يبدو أن أمير الوهادية الذي لم نهزم جيوشه في معركة من قبل كان مصمماً على بذل كل جهد لاخضاع عمان ، وانه في الوقت نفسه بدأ يعتقد فيا أعلنه سعيد بكل تبجح من اتهام نصيره السابق محمد ابن ناصر باغتيال بـــدر بن سيف الامام . قلت : ذكر ابن وزيق ، أن القاتل لبدر هو سعيد بن سلطان ونسبها هو إلى محمد بن ناصر الجبري ليتكتم بذلك وليتظاهر به مع بني همه ،

قال لورير : ولهذا سبك لمحمد بن ناصر بهذه المكيدة ليخوجه من حصني سمائل وبدبد اللذبن كاما في بده بصفته مسؤولاً عنها كحاكم فيها من قبل الحاكم لاعلى ، فقام سعيد بن سلطان على محمد بن ناصر ليلقي القبض عليه ، قائمًا له إنا نحن تركناك على ما أنت عليه وهذه أفعالك ، أي قتلت بدراً ، المذكور ، فخوج به ماسوراً في بركا إلى بدبد وسمائل ، وأخوج الحصون

١ \_ مطلق بن محمد المطيري .

٢ \_ محمد بن ناصر الجبري .

٣ .. غافريها محمد بن ناصر بن سيف بن ناصر بن محمد .

٤ \_ عطابيها حميد بن راشد بن محمد بن ناصر العطابي ،

من يده راغماً بمساعدة بعض أعداء الجبري ، واذ ذاك هو موضوع في الحديد . ونسب أيضاً إلى محمد بن ناصر المذكور الاستجابية لمطالب الوهابيين ، وأنه مستعد لدفع الجزية لهم . قال ابن ذريق : ووعد السلطان سعيد بن سلطان بأن يسمح باقامة حامية وهابية خاصة في بركا ، بدل هذه التي فوت منها عقب اغتيال بدر في بركا .

\* \* \*

#### ٦ - القواسم والعودة إلى القتال

لقد استطردنا لذكر القضية بسبب ما وقع من سلطمان بن صقر على خور فكان وعزل الوهابيين له عن مشيخة القواسم ، وجعلهم بدلاً له حسين ابن على شيخ الرمس ، وجعاوا حمية في خور فكان ، وهنا اتهم القواسم بريطانيا بأنها أثارت الوهابين عليهم ، بعــــد ماهدأوا وواثقوها ، وبذلك رأوا عدم الالتزام بالاتفاقية ، وفي هـذا الاتفـاق ثاروا على غزو السفن البريطانية ، وبما يقوله صاحب الدليل لوريم : يبدو أنه قبل عزل سلطان ابن صقر كانت النوازع العدوانية عند القواسم قد هادت إلى الظهور في أعالي البحار ، وخرقوا اتفاقية سنة ١٨٠٣م وبما زاد هذا الأمر قبحاً أن الاعتداء قد ارتكب إلى جوار شواطىء الهند، ففي شهر ابريل سنة ١٨٠٦م وخارج شواطىء جوجرات هاجمت السفينة الصغيرة / ليفلي / التي يقودهما الملازم / ما كدونالد / أربع سفن من سفن القواسم كل منه\_\_ ا أكبر من / ليغبي / وأكثر في عدد المدافع والرجال ، وحاول المهاجمون البزول إلى ظهر السفينة ، لكن نايرانها استطاعت صدهم واجبارهم على الرجوع ، وبعد ذلك اكتشفت ثلاث من سفن القواسم في صورات ، فنقلت إلى بومبي ، أي قبض عليها مقابل هذا العدوان ، ورغم وجود الرجال الجرحى من أثو

المعركة على ظهورها ، والتحقق من اشتراكها الفعلي في الجريمة ، إلا أن الحكومة قررت اطلاق مراحها ، لتساعد السفن الساحلية التي قد تجنح إلى الشاطىء ، وأدن السقن هذا العمل بكفاءة فعلا ، لأنه خلال عام ١٨٠٨ وقعت أكثر من عشرين سفية وطنية غيمة في أيدي القراصنــة العرب على الساحل الهندي ، أي اختطفها صقور البحر من بين أيدي أهلها البحارين وعضوا عبيها بأنيابهم الحادة ، وفي حوالي سنة ١٨٠٨ استولى عدد من سفن القواسم على السفينة التجارية المسهاة ( منيرفا ) التي يلكها مستر مانستي المقيم في البصرة ، وذلك بعد أن در اشتباك بين الجانبين استمر عدة أيام متوالية ، وقد حوصرت السفينة وهي عبارة عن قلعة مجربة ، وكانت المدافع فيها تشتعل نيرانها صباحأ ورواحأ ولبلا ونهارأ وكل آن وصقور البحر تنهاوى عليها لتختطفها حتى وضعت حربها أوزاره ، وخضع رجالها لمخالب الصقور الضارية فصعدوا على ظهرها كما يقول لوريمر في دليل الخليج ، واستطباعوا الاستيلاء عليها ، ويقال إنهم أعدموا بجارتها ، الذين كانوا على ظهرها بطوق تنم عن التعصب الديني الشديد ، ولعلهم ضربوا أعناقهم ، كما صرح بذلك الورعو ، ولم ينقذوا من أهله ، إلا ثلاثـــة أنفار : أحدهم القائد الثاني للسفينة ، والنجار العامل فيها ، وامرأة أمريكية ، هي زوجة الملازم تباور مساعد المقيم السياسي في بوشهر ، وقد احتفطوا بهم أسرى ونقاوهم إلى رأس الحيمة ، واستطاع الملازم بروس بعد عدة شهور افتداء السيدة تيلور ، أما رفيةاها الأقل حظاً فيبدو أنها لم مجصلا على حربتها بعد ذلك أيضاً. والمراد صقور البحر القواسم الذين يقول البريطانيون عنهم أنهم قراصنــــة ، وهذا

التعبير لا يليق بدولة ذات سيادة ، أد تصف الاشاء بغير صفاتها ، قلت وهذا دأيها حتى في أخيار أهل عمان كالعلامة الجليل سعيد بن خلفان الحليلي والشيخ العلامة الأمير صالح بن على وهم من أجلة أهل زمانهم عامأ وعملا وديانة ، تطلق عليهم يويطانيا لفظ المتمردين ، وتهضم جانهم عا ترميهم به ، وهكذا في أكثر أخيار أهل عمان ، كم يقول لوريم في دليل الحسيج الذي أكثرنا النقل عنه ، وعلى بريطانه..... وهي دولة ذات حضارة مضت عليها قرون ، وخالطت العالم شرقاً وغرباً وشمالاً وجبوباً ، أن لا تعتبر الرجال بناقص الاعتبار هانه من العار الحالد أن يربطانيا بقلقها القراصنة ، ويروعها غير الأكفاء ويسحبون رجالها ونساءهما بماليك يستخدمونهم ، في بيونهم ، طهاة وعبيداً ، وقد ذكرت ذلك بمفسها وأعلنت عن زعامة القواسم ، وصراعهم ، وقامت بعقد المعاهدات معهم وتفاضت لهم عما لاتتغاصي عنه لغيرهم ، وحاولت إرضاءهم بما عز وهان ، بل ينبغي أرث تلال الرجال منازلهم أما الأنهز امات فليست بعار عليه، ولا عليهم ، والغلبيات بين الجيوش الكثيرة ، بشرذمة قليلة شيء مشهود به عادة ، وكم من وثبة قليلة غيبت فئة كثيرة ناذن الله منذ العهد القديم حتى الآن في كل العوالم ، والأقوى عادة يغلب الأصعف بطبيعة القوة ، وهدا هو الغااب واكمه غير مستحيل أن ينعكس الأمر ، و ن الله ينصر ضعيفاً على قوي ليريـه عجزه فهـذا غير مستكر في سنن الله تعالى ، وإن أمر الله عز وجل غالب على العباد ، كما جاء عمه عز وعلا قوله: ﴿ كَا مِنْ فَتُهُ قَلَّهِ عَلَّمِتَ فَتُهُ كَثيرَةَ بَاذَنَ اللَّهُ ﴾ الآية ، والله يؤيد من يشاء من الأقوياء والضعفاء وقد غلب المسلمون دول. النصارى من قياصرة وغيرهم وغبوا الفوس أيضًا ، وهكر ذا الدهو فما لبريطاني تقول اصقور البحر قراصنة ولرجافا سادة ، ان هذا ليس من الانصاف في شيء الكن كاقال أبو اسحاق أن الافرنج يصغرون الأهمية العربية إلى حد بعيد وكل شيء من خصال العرب أو المسلمين يقضون عليه بأهون القضاء ومحكمون عليه بالاحكام السائفة ، وإلا فما للقوامم وللقرصنة ، وهم يسحبون الأساطيل المسلحة بالمدافع ، ومجرون جيشاً يبلع عدده عشرين ألفا من الرجال البوسل ، ويصفونه بالقرصنة ؛ ان هذا الوصف غير اللائق بعيد بعد الثريا عن الثرى ومجب على الكاتبين الانصاف ، كما يجب على الحكام ذلك .



### ٧ ـ القواسم يزحفون على الأعلام البريطانية

لا يخفى أن ( سيلف ) كانت من أعظم السفن ومن أشدها قوة ، على صراع البحر في عهدها ، وكانت حمولتها ثمانية وسبعين طناً ، وعليها من الاسلحة الرهيبة ثمانية مدافع ، ولا مزيد على ذلك ، فان مدفعاً يكفي لحمايتها إذا هاحمها عدو ، أو إذا أرادت هي مهاجمة الأعداء ، فكيف بثالية مدافع من الطراز العصري مع قذائفها البعيدة المدى ، اعترضها القواسم في ٢١ اكتوبر سنة ١٨٠٨م، وراموا أن يردفوا بها السفينة (منيرها) لأن (سيلف) كانت سقينة الشركة المعظمة ، وزحف عديم القوامم لاحتلالها وهاجموها رأى العين ، أي في مكشوف من الوقت والمكان ، وقبل أن يقضوا عليها اعترض المبدان وصول الاسطول الدي كان يقل سير هنرفورد جونز وبعثته ، وكان عائداً من إيران فعال بين القوم وبين مايشتهون ثم راج هذا الاسطول ( كا يووى الحادث محمد حسين خان أحــــد الأعضاء الايرانيين في بعثة سير جونز ، وكان على ظهر السفينة في ذلك الوقت ) قال إن السفينة امتنعت بحكم القوانين البحرية عن اطلاق نيرانهــــا وتوة طويلة ، لم تستطع بعده، مقاومة العدو الكبير من العرب ، وليس الأمو كذلك وان القوانين وقت الحرب يلغيها الافرنج بـل والعرب، ولكن رأت من صقور البحر ماهاله، وفضلت الحُضوع ، قال : وكانت الشبجة مذبحة 

على ظهرها ، والمعنى أن الصقدور قد علوا عليهـــا يغير خوف ولا رهب والشجاعة أصلها للعرب قبل غيرهم وانما الغير تبع لهم فيها ، وقد تسابق الرجال في تقاهم على ظهر السفينة وملكت أيديهم أزمتها وأطارت رؤوس عدد من رجالها الذين كانوا يطلقون نيران مدافعها ولكنها لم تغن شيئاً.

قال لورير : وكانت مدبحة على ظهرها شملت معظم بحارتها . ومن القلة التي قدرت له، النجاة ، والمعنى بقية القليل من رجال السفينة . ولعلهم الذبن اجتنبوا العداء مكاماً قصياً قال : ومن هذه القلة قائد السفينة ( جراهام ) ، الدي رقد على ضهرها مشخباً بالجراح ، أي كان مجروحاً فلما أثخنته الجراح وقف أسير القدر ، وكذلك السكوتير الايرابي الذي الحتفي ، عمدا ، في احــد بمرات السفينة . وأنقذ حيــاة هؤلاء الباقين ظهور سفينــة صاحب الجلالة ( نيربيد ) وهي سفينة مسجة بستة وثلاثين مدفعاً ، ولدى رؤيتهما عمد أسطول القوامم إلى الفوار تاركا السفينة (سيلف) وراءه ، وقامت (نيرييد) بمطاردة الاسطول الهارب دون أن نحقق نجاحاً ، والمعنى أنها خُوفَته بِعَصَ الشِّيءَ وَلَمْ تَفْعَلَ شَيْئًا لَهُ أَهْمِيةً ﴾ وقد فعلَ القواسم فعلتهم ، وأين ذات المدافع العديدة ؛ والقواسم في البحر لم تكن لهم أجنحة يطيرون بها ولكن الموت مرهوب ، والمعادي شديد وغاية ما عند / نيربيد / التملص وترك القتلي بخورون في دمائهم وأكبر عار على تمك المدافع العديدة ذات القذائف الشديدة أن لا تحقق نجاحاً في أعدامًا . وهذا كله تنقله عن الكاتب الانجميزي الذي يروي القضايا العربية رغم الرغبة ، لكن لابد للحق من ذاكر ولابد للعدو من اعتراف . وبعد هذه الحادثة الرهبية أي حادثة السفينة (سيلف) بثلاثة أبام فقط ، كانت سفينة الثمركة المعظمة المساة ( توتياوس ) مهددة

أثناء عبورها مضيق جزيرة هانجام بأسطول مؤلف من سفينتين كبيرتين وأخريين صغيرتين للقراصنة .

قال لوربو : إنه نتيجة الأوامر التي تحظر على السفن البريطانية البدء باطلاق النار . اضطر الكابان قائد السفينة حبس نيرانه حتى أمكنت رؤية البحارة العرب ، وهم يرقصون رقصة الحرب وينشدون أناشيدهم الحماسية ، ويطلقون صيحات الحرب حينذاك ، والعرب يزدادون اقتراباً في زحفهم للقاء عدوهم . عد ذلك أصدر الكابان أوامره برفع العلم البريطاني ، والبده في اطلاق المر . وركزت المدافع طلقتها على السفينين القسميتين الكبيرتين في اطلاق المر . وركزت المدافع طلقتها على السفينين القسميتين الكبيرتين وبدى، بالمدافع فاطلقت نيرانها وبقي الحال على ذلك ساعة ، وبعد ذلك أخلد الاسطول العربي إلى الفوار وتبعته (نوتيلوس) بنيرانها إلى مسافة طويلة ، قلت : هذا واجب كل حر يخشى العار الذي يشين محمعته .

قال لورير وهو يؤيد البريطانيين بما لا مزيد عليه ، ويوهن أمور عدوهم صقور البحر العربي : هنا بدغت جرأة القواسم واستهتارهم حدوداً لا يمكن تجاهلها ، ومعنى ذلك أن خطب القواسم قد بدغ حده وأن جرأتهم تزايدت وأصواتهم علت إلى حد بعيد . ووضح اتجاه هذه القبيلة في مطلب قدمه شيخ رأس الخيمة حوالي هذا الوقت ، يطلب هيه أن تدفع حكومة بومبي له أجور الخدمات والتسهيلات التي يقدمها لسفنها الملاحة في مياه الخليج ، وقد قدر عدد أسطول القواسم في ذلك الوقت بحوالي ثلاث وستين سفينة كبيرة ، وثاغائة سفينة صغيرة ، وثلاث عشرة سفينة أيضاً ، على ظهورها حميعاً أكثر من تسعة عشر ألف رجل ،

انظر إلى هذا لحجفل البري الجور الذي يقوده القواسم بهذه العدة والعدد ، أيقال لأهله قرصنة ؛ ولا فعاله قراصنة ؛ إنها والحق يقال بملكة عربية عمانية قسمت على الحط الشماي من عمان ، كان القواسم أعمدة أركانها وبناة مجده ، بنوه اللسيف على متن البحر العهاني رغم أعداء العرب ، فعله در القوم والدهر لا يبقى على حال .





# الفصالالاليث

| - 1 | - | عزم بريطانيا على تدمير القواسيم                 |
|-----|---|-------------------------------------------------|
| ۲   | _ | صدور الاوامر بالزحف عسلى القواسم                |
| ٣   | _ | . تقرير القوة البحرية لضرب القواسم              |
| ε   | - | ببان الفوه البرية التي كانت نسانه القوه البحرسة |
|     |   | في الحرب القاسمية                               |
| b   | _ | . فصف راس الخيمة بالمافع الضخمة                 |
| ٦.  | _ | . القضاء على رأس الخيمة                         |
| ٧   | - | . خسائر القواسم في الحرب البريطانية             |
| ٨   | _ | . الانجليز يحاولون تدمير قوات القواسم           |
| 1   | - | . الفوة الفاسمية تعود أدراجها في رأس الخيمة     |
| 1+  | - | . القواسم يعيدون الكرة في الحرب البريطانية      |
| 11  | - | . الفواسم تشتد شكيمتهم على بريطانيا             |
| 15  | _ | . القواسم يهاجمون عدة سفن بريطانية              |
| 15  | _ | . اسطول برنطانبا نهاجم رأس الخيمة مره اخرى      |
| 18  | _ | . الحملة البريطانية الكبرى على الفواسم          |
| 10  |   | . معاهدات السلام والصلح                         |
| 13  | _ | . بريطانيا تبلغ اربها في القواسم                |
| 17  | _ | . بريطانيا تفرض شروطها على صقور البحر           |
| 14  | - | . بريطانيا تسيطر على الخليج ضد القواسم          |
| 14  | _ | براه و منه و باعمال القواسم                     |

#### ١ - عزم بريطانيا على تدمير القواسم

لقد همت بريطانيا ، وهي ذات الحول والطول في الشرق كله ، بتدمير القوامم ، ولكن هل تحقق لها ذلك ؟

قال لوريو : "ا في هذه الظروف أصدر الحاكم العام في الهند أو امره باعداد حملة بجربة عسكرية ، كان الهدف الرئيسي لها تدمير القواسم ، بتدمير القوة البحرية لهذه القبائل العربية المشتغلة بالقوصة ، ولا يسمي العرب إلا لصوصاً ، أسف على العلم والأدب ؟ ، وان كانت الحقائق تقوم بالتحدث عن الواقع بنفسها ، وان قال الاعداء ماشاؤوا ، هانما باهماله يعرف الفاعل ، قال : وأهمها ، أي أهم القبائل المشار إلها ، التي تروم بريطانيا القضاء عليها قضاء مبرماً ، القواسم ، أي تروم للقواسم تدميراً نهائياً بجيث لاتبقى لهم حركة يقدرون على معداة بريطانيا به ، وهي تعلم أنها مالها معارض إلا القواسم الأبطال ، صقور البحر ، الدين لا يخافون ولا بخشون ، وقد جربتهم بريطانيا وجربوها ، وإذا هم جمرة محرقة وشجى في الحلق .

١ ــ الصفحة ١٨٥ من كتاب دليل الخليج

يقعون ضحايا القراصنة ؟ ولا يعبأ بهم ، الما الضحايا يقعون للجيوش العسكرية ، لا للقراصنة الذين يسترقون الشاة أو البعير من الفلاة أو نحو ذلك من البحر ، إنما هم صقور البحر ، يفترسون الرجال باسم الجهاد في سبيل الله ، لأن العداء بين الشعوب المتباينة معلوم من الأحوال المختلفة ، والطاعة وحسن المعاملة معهم شيء غير سيامي أبداً .

وقال لورير . ان آخو ضحايا القوامم في هذه المرحلة كانت السفينة و داريا دولت ، التي يقودها الكابان و فيلمنج ، وقد استولوا عليها في يوليو سنة ١٨١٩ م ، وهنا عزمت بريطانيا بكل ماأوتيت من قوة ، على القضاء على القواسم قضاء ساحقاً ، وان نحكم عليهم حكماً ماحقاً ، حتى لا تبقي ولا تذر اسماً للقواسم إلا إذا كان ضئيلاً مقهوراً ، ويتابع لورير قوله ١٠٠ وقد صدرت لأوامر ، أي من حكومة بومبي المعروفة بالهند وتحت ستار هذا اللقب ، وكان أمواً منوباً ، ومن هنا يظهر أن البريطانيين بصفرون الاسم القاسمي ويعظمون معناه ، أي يروث معناه عظيماً حيث رأوا وسمعوا ما صار منهم ، وبم يظهرون للناس تهوين أمرهم ، ويكتمون الحقائق التي يعرفونها عنهم ، وذلك دأبهم طيلة تلك الأبام .

\* \* \*

١ \_ الصفحة ٩٨٦ من كتاب دليل الخليج



انية ينزلون من اسطولهم الى شواطى مدينة رأس الخيمة بعد أن قصفتها مد فميتهم بنيرانها وذلك في الحملة البريطانية الثانية على القواسم في عام ٢٠٨٩م جنود الحملة البريط



#### ٧ ـ صدور الأوامر بالزحف على القواسم

بالتاريخ المتقدم صدرت التعليات من حكومة الهند البريطانية للقادة البحربين والعكربين في الحملة بهذه الأهداف جمعها عدا واحداً هو حمالة من بين أهداف الحملة ، فقد كان مقنعاً وبشكل غير مباشر بالنسبة للقائمين بالأعمال ، وصدرت النعلمات تؤكد بشكرل خاص ضرورة تدمير سفين القواسم ، ومن الناحية السياسية فقد نم الالتزام بأقصى جانب ممكن من الحدر والحيطة ، والمعنى أن الحملة لم تترك سيشاً بما يتعلق بالحذر في الحال الاجاءت به مع الكنمان الشديد ، والاستار الغليظة التي تخفي بها المقاصد إخفء كاملًا ، فقد ملأت البحر برجالها وأساطيلها وهيأت المعدات الكافية ، ومنعت العمليات البرية بقدر الامكان ، وخاصة ما يثير صراعات مع القوى العاملة بأمر أمير الوهابيان ، وهذا هو مطلق بن محمد المطيري الدي جاء مع الجبري مناصراً له فتمركز في البرمي لكونها غافرية ، والجبري ضد السلطان سعيد بن سلطان فوجد الأمير لوه بي مكانا آمناً ومقرأ معززاً يطمئن فيه عند القيام بعملياته ، وكداك على الحملة أن لاتقصيح عن أي نوايا عدائية نحو هؤلاء ، وعليها تجاهل أي روابط قائمة بين القواسم والوهابيين ،

\* \* \*

١ ــ وردت هذه الاقوال في كتاب دليل الخليج لمؤلفه لوريمر .

#### ٣ ـ تقرير القوة البحرية لضرب القواسم

كانت القوة التي أخرجت الضرب القوامم شديدة جداً فوق مستوى الشـدة .

قال لوربو : كانت القوة البحرية التابعة للحملة تحت قيادة القائد و ج ونبرابت ، الذي يقود سفينة صاحب الجلالة و تشيفون ، وتسليحها سنة وثلاثون مدفعاً ، فكيف تقدر عليها رأس الحيمة الواقعة على الساحل ؟ فيعترص الاسطول لها في البحر ، وبطبق عليها طلقاته البارود ، بالاضافة إلى مبنية بسعب البخل الذي تشتعل فيه البار كاشتعال البارود ، بالاضافة إلى السفينة و كارولين ، وتسليحها ، أيضاً ، سنة وثلاثون مدفعاً ، وطوادات الشركة المجموع في هاتين السفينتين فقط ، اثنين وسبعين مدفعاً ، وطوادات الشركة المعظمة و مورننجتون ، وتسليحها اثنان وعشرون مدفعاً ، و ه تيرنيت ، وتسليحها سنة عشر مدفعاً و و اروى ، وتسليحها أربعية عشر مدفعاً و و ميركوري ، وتسليحها أربعة عشر مدفعاً ، و و ميركوري ، وتسليحها أربعة عشر مدفعاً ، و و ميركوري ، وتسليحها أربعة عشر مدفعاً ، و و نونيليس ، وتسليحها أربعة عشر مدفعاً ، و و نودرى ، المسلحة بثانية مدافع ، و و فيورى ، المسلحة بثانية مدافع ، م قدفة القبابل و سترمبوني ، وقد كان مجموع السفن في الحملة البحرية الحدى عشرة سفينة من عظائم السفن البريطانية ، ووين من المدافع خاصة ، احدى عشرة سفينة من عظائم السفن البريطانية ، ووين من المدافع خاصة ،

كما ذكر المؤلف الانجليزي لورير (١٨٤) أربعة وثانون ومائة مدفع من الطراز العصري الفعال علمه هي الحلة الثانية التي حملتها بريطانيا على القواسم لمحوهم من الوجود ، فكأنها حملت على ألمانيا أو روسيا ، لأن السفينتين الاوارين المسلحتين باثنين وسبعين مدفعاً تكفيـــان لحجو القواسم من كل الساحل الشهالي ، فكيف بهما على قراصنة كما تقول الدولة العظمي ، فتحمل على القواسم لهذا العتاد العظيم ، والـلاح الهائل ، من هنــا تتجلى أهمـــة القواسم في نظر بريطانيا ، ومن هنا يعلم ، قدر القوم في ميزانيتم، ولهم الفيفر مع هذ ولو غلبوا ، أو دمروا ، عن بكرة أبيهم ، فإنهم صاروا كَهْرًا لأَنْ تَحْمَلُ عَلَيْهِمْ بِرَيْطَاسًا هَذَهُ الْحَلَاتِ الرَّائِعَةُ ءَ أَضْفُ إِلَى ذَلَكُ أَنْ القوة البرية التي تساند هذه القوة البحرية ، كانت مؤاهة من أوربيين وهنود وغيرهم ، ممن تستخدمه بريطانيا من الموتزقة من سائر الأجناس ، كما سوف ترى ذلك ميا بعد ، وأعل داك فعلته حين رأت الأمير الوهابي في البريمي ، قدرها في العالم ، وبذلك يفخر القواسم ، حيث أقبلت عليهم ، هذه الدولة الكبيرة لهذه الجحافل الحاملة .

\* \* \*

## ع \_ بيان القوة البرية التي كانت تساند القوة البحرية في الحرب القاسمية

حقدت بويطانيا على القواسم حقداً كبيراً وهمت بسحقهم سحقاً بالغا ، وذلك الحقد غرة للحروب التي خاضهـــا القواسم ، والغزو الذي مازلوا يم رسونه طيلة تلك المدة ضدها والحصم كبير لا يستهان به . وقد رأى القواسم من بريطانيا في تلك الجهة التي حملتهـا على رأس الحيمة قوتهـ، مع علمهم أنه على سيف البحر للريطانيا سلاح فعال يدوخ أعظم الدول ويهشم الجبال إذا وجه إليم . ويتحدث لوريمو عن قوة بويطانيا البرية فيقول : أما القوة البربة فكات تشمل أربع نافلات جنود كبيرة ، يقودها الملازم كولونيل بول سميت من فرقة صاحب الجلالة الخامسة والستين ، وتضم ألفآ وأربعهائة واحدعشر جنديا ، ومن المشاة غاغائة وثلاثة وغانين أوربيا ، وخممائة وغسية وعشرين هندياً ، وكان الجزء الاوربي من الجنود يضم بعص فرقة صاحب الجلالة الحاملة والستين ، وفرقة صاحب الجلالة السابعة والأربيين ، إلى جانب فصلة من مدفعية نومي ، ويصل عدد الهنود إلى ستانة وغانين هندياً ، ويصل تعداد أقوة كام ا بالتالي إلى أنف وماثتي جندي ، وكانت الحلة ككـل القيادة المشتركة للكابـتن ويسرايت ، والكولونيل سميت ، أي باشتر ك القائدين المذكورين في هذه الحملة ، وكان من قدر

الله عز وجل أن أرسل النقمة على القائد الكابق ستون المقيم في مسقط ، قبل افلاع الحملة بشهر ، إذ أدركته الحمى ، في البصرة مقضت عليه فاستراح القوامم منه ، وصدرت الأوامر لمستر بروس الدي يشغل مكان الهالك ، الذي يحتمل أنه لم تكن لديه خبرة محلية كافية مثل سلفه ، إذ كان داك أبصر وأمهر ، بالمراقع القاسمية والأهداف المحلية ، ولكن القدر سبق إليه فانهى حياته ، وما كان الثاني بأهل لأن يظل في مسقط لأن الموقف المسقطي فانهى حياته ، وما كان الثاني بأهل لأن يظل في مسقط لأن الموقف المسقطي مهم جداً مجتاج إلى مجرب من الرجال خصوصاً في دلك العهد ، وقضي السلف ، كذلك قبل نهاية العام فأراح الله العباد من بليتها ، وكان ذلك السلف ، كذلك قبل نهاية العام فأراح الله العباد من بليتها ، وكان ذلك السلف ، كذلك قبل نهاية العام فأراح الله العباد من بليتها ، وكان ذلك في صالح القواسم والأمور تجري بمشيئة الله عز وجل .

خوجت الحلة من بومبي يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٨٠٩ م سراً ، خمشية ان يتصل الحبر بالقواسم فيستعدوا له أو يعالجوه ، وحتى لا يشعروا بما يدبر ضدهم من جانب هؤلاء الأعداء حتى يفاجئوهم ، وهم على غير أهبة للقاء هذا الحطر الداهم الكبير ، وقبل أن تمقضي أربع وعشرون ساعة على خروجها من الميناء سقط قاع قادفة القمابل (سترمبوني) وهوت في البعو ، وغرق أحد ضباط المدفعية ومعظم بجارتها ، وكمية كبيرة من الذهيرة المعدة لاستخدام الحلة ، وكان المحمول فيها شيئًا عظيماً من العدة التي لم تطقم ، فقضى الله عمها بذاك وله في خلقه ارادة ، إلا أن المقوس الغليظة تطقم ، فقضى الله عمها بذاك وله في خلقه ارادة ، إلا أن المقوس الغليظة لا تباي عما تلاقي ولا تكترث بال تعتقد أن الأمور تجرى على الطبيعة الوضعية . .

وصلت الحلة إلى مسقط في ٢٦ اكنوبر سنة ١٨٠٩ م ولحق بها إلى. هناك كابان ( باستي ) وغيره من أعضاء بعثة سير جون مالكولم إلى إيران ،

وكانوا آنذك في طريقهم اليها ، وقد عرض هؤلاء السادة خدماتهم تطوع ، فتقبلتها قيادة الحملة منهم ( فتراه يصفهم باسم الـادة ، وأما القواسم فيصفهم باصم القراصنة ) وكان هؤلاء السادة منطوعين بأنفسهم للجهــــاد في حرب القراصنة ، وكان السيد سعيد بن سلطان في حالة يائسة وساخطة ، وبرى أن الحمرة أصغر من أن تقوم بالمهمة الموكلة اليها ، أي أنه كان مستصغراً للأمو ، ويرى أنه من تلاعب بريطانيا ، لاسها حين لاحظ أب الامير السعودي موجود في البريمي ، وأن هذه الحملة لاتعمل شيئًا ، إدا زحف عليها القواسم لأنهم سيصطادونها ، كما هي عادتهم ، وغاب عنه أن الحملة ستقاحي. القوم على حين بغتة منهم ، وهم على سيف البحر ، لا يقدرون أن يمتنعوا منها إذا تعرضت الأماكن المقصودة ، وكان الامريدور في فكر السلطان على خلاف المقصود والأمر لله من قبل ومن بعد، والحرب كما قبل، تارة لما وتارة علمنا ، دون النظو إلى الكثرة ونحوها ، وإنما هو أمر لله يقعل فيه مايشاء فانه هو الرامي الحقيقي، وبه تكون الامور رغم سائر الحلق، وقد رسخ في فكو السلطان سعمد أن هذه خزعبلات وتلاعب فقط ، بالنظر إلى ماجريه منها فيها سبق، لكن الأقدار سماوية تجرى مجكمة الفعــ ل الحكم ، فلا غرو أن إنتصر العدو على خصمه ، فالحرب هذا حاله. مع الناس أيا كانوا حتى مع النبيين وأعدائهم ، ومع الأولياء والصالحين ، ومع الكفار والمسلمين ، وكل ذلك لحكمة سامية ليهمك من هلك عن بينة ومجيا من مجياعن بينة .

ويقول لوريم : أنه في هذه المرحلة لم يعرض السيد سعيد تعاونه مع بريطانيا وتم الحصول على قوارب الاستكشف المطلوبة ، وخرجت الحملة من مسقط يوم a نوفجر وقد انضم اليها ضابط موفد من شيخ الكويت يقود كل عمارته البحرية وعرض تقديم مرشدين يعرفون مداخل جمسع موانيء قبولهم ، ﴿ وَلَعَلَ شَيْخُ الْكُولِتُ كَانَ يَخِشِّي صُولَةُ القواسم أَنْ نَأْتِي عَلَيْهُ فتحتل بلاده، فلذلك جاء بهذه المساندة، أو تقدم بها إلى الجانب البويطاني، لتَكُونَ له يد في ذلك عليها ﴾ . وعلى أثر رفض الكابتن المعونة المعروضة أسف أسفاً كبيراً ، فيها بعد ، لأن الموشدين الذين صحبوه من مسقط ثبت أن لا جدوى منهم ، لأنهم لا يعرفون المواقدع المقصودة كما ينبغي ، وقد وصلت الحمة إلى رأس الحيمة بعد ظهر يوم ١١ نوفمبر ، أي انها بقيت في البحر منذ خروجها من مـقط ، مدة ستة أيام ، لكن ضحالة المـاه أرغمت السفن على أن تتخذ مرساه، على مساف\_\_ة تتراوح بين مبدين إلى أربعة أمال ، أي أنها اضطرت أن تتوسع في الحر بعبداً عن الشاطيء وعن المدينة نظراً لحجم سفن الحملة حبث كانت سفنا ضخمة ومثقلة بالأحمال والعدة ، فاذا كانت كل واحدة تحمل ستة وثلاثين مدفعاً من ذلك الطراز العصري ، بالاصافة إلى باقي المعدات والركاب ، فهي عظيمة جداً ، وكانت السفينة ﴿ منبرها ﴾ التي استولى عليها القراصنة ﴿ أَي صَفُورَ البَّحْرِ ﴾ تم جهزوها جعشرين مدفعاً منطلقة في سبيلها ، تمشي في البحر بجولة استطلاعية ، لكشف أخبار العدو وطليعته في البحر العربي ، وذلك أنهم مازالوا في خوف من العدو ، مع علمهم بقوته وقدرته وسطوته ، وحين وصل الاسطول البريطاني إلى رأس الحيمة ، وبمجرد أن شاهدت السفينة منيرةا لاسطول عمدت إلى الاحتماء سر دائري كبير ، يبعد حوالي ميل إلى جنوب المدينــة ، وفي هدا الموضع عاجمتها السفن الصغيرة في الحملة واستولت عديها . . قلت : ( ثم ها بدأ انقلاب النصر للعدو المهاجم) .. لكن النيران القوية المتواصلة من الشاطى، ، مدعت سفن الاسطول من سجها ، فاحترقت في مكاتها بعد أن اشتعلت فيها النيران من الجانبين ، فذهبت ضحية النار ، وفي محاولة لتطويق و منيرفا ، ذهب الطراد بونسأوف وباز حولها ، فجنع إلى الأرض ، وكان البريطانيون قد أرساوه ليطوقها غهيدا اسحبها اليهم ، فلم يفلع ، وأصابت اليران الصادرة عن القواسم من الشاطى، ، فهلك تبعاً لميرفا ، بما فيه من قوة ، إذ أصابته النيران إصابات كبيرة مباشرة .



## ٥ - قصف رأس الخيدة بالمدافع الضخمة

عند ذلك توجهت القوات البريطانية اضرب رأس الحيمة ورتبت أنظمة الضرب وأثبتت قواعدها ، وفي اليوم ١٣ من الشهر نقــه اصطفت السفن لضرب المدينة من كل جانب ، واطلقت النيران فقصفت مدافيع السفن الاصغر حجماً المدينة ، لأنها استطاعت الاقتراب منها إلى أقصى ما يكن ، لكن المدافعين ظلوا يطلقون قدائف مدفعيتهم الصغيرة ، واغلقوا الحليج ووقفوا عليه كسور من الحديد ، بحيث لم يستطع جنود العدو التقدم أقل شيء في الميدان .. وفي الصباح الباكر من يوم ١٣ نوفمبر قامت مظاهرة تزلت قوة المشاة البريطانية وبعص القوارب البحرية ، عند الطوف المقابل في مياه تصل إلى منتصف قامة الرجل ، واعترض هذا الانزال حشد من الرجال بالسوف والاسلحة الحفيفة ، لكن نيرات المدافع التي اطلقت عليهم من القوارب المسلحة استطاعت تشتينهم ، وقـــد ركزت بريطانيا مدافعها وسفنها في البحر على السور ، وأطبقت نيرانها عليه فانقض واندثو ، ولم يستطع اشبات لتلك المدافع الثقيلة التي تدك الجبال لوواجهتها ، ومند الساعة الثانية بعد اشراق الشمس إلى مابعد الظهر والمدافع الربانة تعمل عملها ، حيث تم احتلال وسط المدينة ، بعد أن دمرت المدفعية المباني ،



التابع للقواسم يتمرض لحملة عدوانية بحرية من القوات البريطانية ١١ نوفيير ( تشرين الثاني) ١٨٠٩ م



وخربت المنازل ، وهدمت السور غاماً ، وذهب القواسم عن الميدان بعيداً حيث لاطاقة لهم على رد الواقع عليهم من أفق البحر ، وهم في مدينتهم ، وعند ذلك نزل الجنود البريطانيون ورفعوا العلم على بيت الشيخ إيذانا باتمام الاحتلال ، وإظهراً لانتصارهم ، والنار تلتهم المدينة من كل جانب ، ولم يبق منها إلا ماشاء الله .

قال لورير : والأجزاء الشهالية فقط في شبه الجزيرة بقيت في أيسدي العدو (أي القواسم) وفي الساعة الرابعة أحوق بجارة الاسطول البريط في حمسين سفينة راسية على الشاطيء ، تابعة لرأس الحيمة ، وكأنهم لم يستطبعوا سحبها عندما نزل العدو على الساحل المذكور ، وأعلما كانت خالبة فارعة من كل شيء ، منها ثلاثون سفينة كبيرة ، وأصبحت المدينة نهبأ للميران ، وقد نهب أفراد من الجنود بعض الأسلاب ، وأكن لم يسمح بأعمال النهب العام ، وبعد شروق الشمس في يوم ١٤ نوفمبر وصل تقرير يقيد باقتراب حشد كبير من القوات العربية في الداخل ، فبـــادر الكولونيل سميت للالتزام بالتعليات الموجودة لديه بتجنب أي اشتباك مع الوهابيين ، وأصدر الأوا.ر بصعود الجنود إلى ظهر السفن ناسرع ما يمكن ، ولم تحصل الخملة على تسليم بالهزيمة من العرب الذبن سرعان ماعـادوا إلى احتلال الشاطيء، ومن الواضع أن القائد عندم رأى الرجال يقتربون من الـــاحل طن أنهم من الجهة السعودية ، وكانت لديه تعلمات من حكومة الهند بأنه إذا دخل الحرب مع القواسم سعوديون فعليه إيقاف الحوب ، ولذلك ابتعد الجنود البريطانيون ، وحل محلهم في المبدان رجال المدينة الذين سرعان ما عادوا إلى أحتلال الشاطيء ، وكأن شبئًا لم محدث ، وهذك مامجملنا على الاعتقاد

بأن القائد الوهابي مطلق تحرك النجدة رأس الحيمة بمجود وصول أنبه مهاحمها اليه ، وفي ضوء هذا الاعتبار ، وفي ضوء ماحدث بعد عدة سابيع قليلة في شناص ، لا نستطيع توجيه اللوم إلى القائد اللابطاني لاتخاذه هدا المسلك الحدر ، ولعل القائد المذكور بظهر خلاف ما يضمر لأن كل ما عنده كان خصومة سلطان مسقط ، ولذاك وقع جيشه على الساحل الشمالي واحتل منه مكامات من أهمال شاص وما اليها عندما قامت القائة على رأس الحيمة ولعل هناك نوايا لم تظهر بعد .





مينا عندا من يتموض لحملة عدوانية بريطانية المدام المانين (يناير) ما ١٨١م م



#### ٦ \_ القضاء على رأس الخيمة

إن استصر مجكم هواه في المغاوب ، وهذا أمر طبيعي مالم يحكن هناك وازع ديني ، وأين دلك الوازع من هؤلاء الناس ؟ نحن لا نقول كما يقول العدو ، بن فول ، إن ششهة النصر تحمل المنتصر على عدم المبالاة بعدوه ، ولم سقطت رأس الحيمة بمدافع لريطانيا ، ورأى البريطانيون أنهم قد التصروا على عدوهم ، حين قضوا على قوة القواسم ، والهمارت المدينة ، وهي بعد في ناديء أمرها ، أي في أول سقوطهـــــا ، بانهدام حيطها وبيوتها ، ولكن لم يعرف هل تحقق خضوع أهلها ، أم أن وراءهم أمر" آخر ، أما الدينة فقد نحقق سقوطم ، ولم نؤل معرضة لنيران مدافع العدو المنسابة اليه. من كل جانب ، أما القوم فقد بقوا في جدرات مدينتهم ، والمدافع المعادية تدقيم عِثــل أرعــد القاصف ، وهم لا يصاون إليها ، ولو أبهم هاجموه في موساها كما هي عادتهم ، لاقلقوها ، وأطاروا روعها وأقضو عديها قبل أن تقضي عليهم , ولهدا فان القواسم بقوا يزدهمون على الشاطيء ، ومدافع العدو تقضي عليهم ، وهو متغلفل في عرض البحر ، إدا رأى رداً شديداً عليـه ابتعد في البحر محيث لا يباله عـدوه ، وتلك حكمة إلهية من لله بخص لها من يشاء من عباده ايرى الناس عجزهم ، حتى يعلم العاقل أن الأمور كلها بيد الله يفعل ما يشاه ونجكم ما يريــد ، ولابد المرء من تفكير لمستقبله كاضيه ، والأيام في الحقيقة دروس صحيحة

تبرهن للعاقل عن واقع الحياة ، ولاشك أن عدواً أقوى منك عدة وعددًا ينتصر عليك بحكم القوة ولو بعد حين ، وقد جعل أنه للنصر أسباباً ، ومن أسباب النصر توفر القوى وتفوقها ، وذلك واضح تقضى بــه العــادة في الأمم ، وإن جاء النصر على غير هذا الطريق كان كالبادر أو كان معجزة لنبي ، أو كرامة لولي من أولياء الله كذلك ، أما حمهور الأمة فإن الله جعل النصر فيها غالباً رهين القوة ، فلذلك أمر الله بها في كتاب. العزيز إذ قال : ووأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، أما في أمثالنا فتحقيق النصر من أسبابه القوة ، وتوفر القوى هو الذي ينبغي أن يقدم ، وكات قوى بريطانيا بالنظر إلى قوى القواسم شيئاً فوق الحد ، والعادة تقضى بالانتصار عليهم خصوصا على سيف البحر وبلاد القوسم معرضة لمدافع العدو ونيرانه ، وإذا لم ينتصر القوى اليوم فلا بد أن ينتصر غداً ، مادامت قوته باقية ، وإدا ذهبت قوته الحاضرة إستعاد المصر بقوته الغائبة، وهذا أمر مشاهد لا بد منه ، ولا مناص عنه ، وقد وقع هذا كثيراً في عمان نفسها ، إذ جهز الحجاج الجيوش إلى عمان ، والعيانيون يهزمونها ، حتى إذا وهت قوتهم والعدو في نشاطه أدركهم ، والأقـــدار حاكمة على الإنسان ، وقد قبل الامام الجلندي في رأس الحيمة ، وأنصاره وأعواله ، إذ تلقوا العدو الدي دهم البيضة ، بفئة قليلة ، وكان اللقاء على الظـاهر للتفاهم ، أو لأن الظن بالعدر غير كبير الأهمية ، فانحمل جيش الامام الجلندي لقلته ، وقتل القوم كلهم ولم يبق منهم إلا لإمام رحمه الله وقاضيه ، فقاتلا غير آملين بالمصر ، بل ليلحقا بالقوم ، مفضلين الموت على الحياة ، والعمل في سبيل الله مع العلم بأجر الشهيد، واحتل العدو الدهم البيضة، فداس على كرامة المغلوبين وقضى على زعامتهم ، وكم لهذا من أمثال في عمان

نفسها ، دع عنك غيرها ، وكان أعداه القواسم وغيرهم من الاستعماريين سواء كانوا انجليزا أو إفونسين أو برتغالين أو أميركيين ، ونحوهم ، قد تمرنوا على الحرب ، وجعلوا لها دروساً في قوانيتهم يزنون بها قوة أعدائهم ولا يتعرضون لحُطر يرون له تفوقاً من وجه حتى يتخـذوا له ميزانـه ، وهكدا فإن الونان مجنق بالأقل عدة وعدداً ، وهدا دأب الأمم كلها إلا النادر ، ولا نقول عن النادر شيئًا إذ له حكمه ، وقلد أشار إلى هلذا القرآن الكريم ، وصرح به من عاماء المسلمين كثيرون ، ونُـقل عن حمال الدين الأفغاني ، أنه سسٌ ، أبن يوجد العدل ٢ فأجاب : حيث تشكافأ القوى ، وهذا واضع ، وإدا كانت قنوب المسلمين أقوى من أعدائهم بالنظو إلى قضية دينهم ، فإن الأعداء أقوى بسبب استعداداتهم ، ولا يخفى أن صاحب السبف البتار أقوى من صاحب الدوط ، وإن كان قوياً ، وهكذا فدق المدفع الذي تهدم طلقته القبب وتكسر الجبال ، أقوى على غيره ىمن هو دونه ، والاستعدادات قوة عالية في الأحوال البشرية، ولولا ذلك لما دعا الله اليها ، وهي حتى في الأطعمة فإن لهم استعداداً مثنوعاً ، متعدد النواحي ، مسور المال ، حتى في أوقات الضيق ، سهل المشاول عدا الحاجة ، فالجائع ولو كانت قوته كالجبال لاتفيده ، وكذلك الظمآن ، ونحو داك من الأسباب التي يستدعيها المقام وايتعد القواسم عن مصادمة العدو في البحر وبداك صفا له البحر ، وبقى آمما مطمئنا ، ولكن العزم القاسمي بقي نجوم حول بلاده ، وقد إتسع مجال العدو ، واغتنمها فرصة ، مشى في ضويمًا ، وإذا بالقواسم يتهافتون على البار تهافت الفراش على اللهب بغير مبالاة ، لكن على غير ضوء سياسة ، بل بسبب اندفاع العربي نحو تحرير أرضه .

قال لوريو: لا يبدو النا أن القتال في رأس الحيمة كان قتالاً عنيفاً .. قلت: أما نحن فيبدر لما أن هذا القتال كان عنيفاً إذ أصبحت أفواه المدافع تقذف البيران من كل جانب ، وأي قتال أعنف من هدا ؟ حيث لم يستطع صقور البحر الابتعاد في أفق الأرض ، لأن النار تأتيم محلقة في الأفق البعيد .. لكن بعض المباني لم تتم السيطوة عليها ، وبقى رجاله الأبطال يدافعون عنها ، وعندما لم تستطع مدافعهم الوصول إلى العدو المهاجم ، كان لابد لهم من الحضوع لهذا العدو ، بعد قتال شديد ، وبعد أن شد العدو على المباني فقضى عليها وهو في عرض البحر .

قال لورير: وبلغت خسائو البريطانيين من القتلى جنديان قتلاعلى ظهر السفينة برينس اوف بلز ، وكابتن دانزي من الفرقة الحامسة والستين المشاة الذي أصابته طعنة رمع في رقبته وهو يتساق أحد بيوت المدينة ، ولولا ساتو الدخان الدي أحدثه احتراق المدينة لزادت خسائو البريطانيين كثيراً ، لأن الدخان حال بين القوم المتقاتلين ، فلم يو القواسم أعداءهم بسبب الدخان الذي أثاره الحرق في المدينة ، لأن المدينة التي يغلب عليها بناه السعف ، النهبت كلم عاراً وارتفع دخانها فستو البريطانيين عند هبوطهم إلى لمدينة ، ولولا ذلك لكان القواسم أقوى شكيمة في الساهل وأشد استبسالاً من البريطانيين ، لاسها أمم يدافعون عن وطهم ومج مون عن حربهم .

\* \* \*



شواطيء مدينة رأس الخيمة كما تبدوفي شهو توفير سنة ١٨٠٩م



### ٧ ـ خسائر القواسم في الحوب البريطانية

لقد عرفت أن خسائر البريطانيين كانت جنديين وكابتن واحد فقط ، لأن القوم كانوا يرمون المدينة من البحر وهم على سفنهم ، دون أن ينزلوا إلى البلاد رغم هرب أهلها عنها عدما اشتمل الحريق فيها ، أما القواسم وهم المغاولون على بلادهم وعلى أمرهم ، ولا بد أن تكون الحسائر بينهم كبيرة . .

قل لورير ; أما الجانب الآخر أي جانب القواسم فقد ذكر أن عدداً يتراوح بين سبعين وغانين قتيلًا من هؤلاه الاوغاد فد قتلوا ، وسماهم لوغادا على المنهج التنقيصي الذي اعتاده البريطانيون ، فهم ليسوا بأوعاد ، وإغاهم أسياد ، واكن الحرب سجال ، لا ينبغي أن تقول لهم أنت أوغادا . . . بينه هم في لواقع من أشد الناس بطولة واستبالاً .

قال لوربر : أما عمليات الانزال ثم الصعود مرة أخرى إلى ظهور السفن ، فتعتبر في ضوه الحسائر القبيلة التي حدثت من أمجح العمليات العسكارية حينذاك . . قنت : على كل حل إن هذه العملية من أكبر العمليات العسكرية ، حيث كان عدد القتلى من القواسم حوالي الثانين قتيلًا غير الحرحى ، بالاضافة إلى لأموال المنهوية والمبائي المكسرة ، والأموال المبعثرة ، وهذا شأن الحرب في كل زمان ، فخسائر القواسم باهضة جداً إذ

هي أموال وأرواح ومبان ، لها قيمتها ، وهدم شرف ، وابدال العز بضده ، لهذا فهي كثيرة وكبيرة جداً ، ولكن الذي يتعهد الحرب لا يبالي كما قبل بقتل الأقارب وبذل المال .

لولا المشقة ساء الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال

ومن طلب الحسناء لم يغلها المهر ، ومهر النصر أرواح الرجال ، واثمان العن والشرف ودماء الأبطال ، وهيهات أن تنال أمة عزاً بغير دلك .



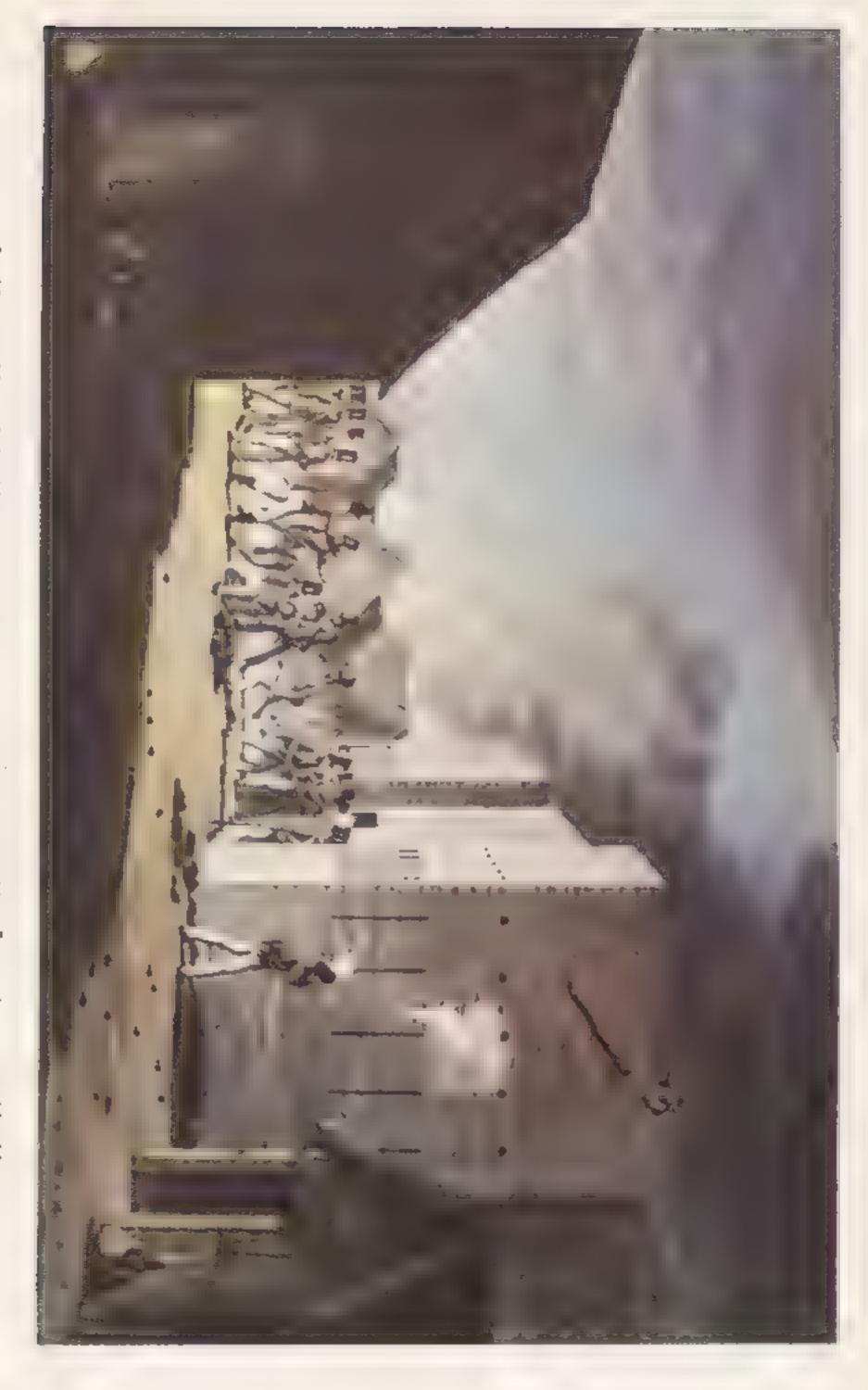

القتال في شوارع وأس الخيمة يبتد من بيت الى بيت بين المقاتلين المرب القواسم وبين قوات الحملة البريطانية المدوانية في شهر تشرين الثاني ٥٠٨م



### ٨ ـ الأنجليز يحاولون تدمير قوات القواسم

لاشك أن الغالب يقضي على المغاوب بما يناسب السياسة ، ولذ قدام الانجييز بتتبع القوات القاسمية للقضاء عليها تماماً ، قطعاً الأجنحة التي يطير للما الصقور وقصعاً الأظفر والمخالب التي يصطلمون بها العدو في لحرب ، أما الرجال علن يقدروا على محوهم من لوجود ، وأما العدة والعتاد فقد قضوا عليها تماماً ، وهاهم لآن يتتبعون الدفن القاسمية ومن يدصرها .

قال لوريو: حبن داك عبرت السفينة البريطانية الحليج إلى لنجة ، فوجدتها مهجودة ، من أهلم، الذبن عرفوا بنباً وصول الاسطول الانجليزي ، خوفاً من هجومه عيهم بدعوى مناصرة القواسم أو الاشترك معهم ، وفي اليوم السابع عشر قامت قوة صغيرة من القوات البريطانية باحتلال المدينة (أي لنجة) بعد مقومة بسيرة ، لأن الباس إرتحاوا عن المدينة كا صرح المؤرخ لورير ، وأصبحت مقفرة ليس بها أحد إلا ما شه الله ، ثم الشعلت المؤرخ لورير ، وأصبحت مقفرة ليس بها أحد إلا ما شه الله ، ثم الشعلت فيها النار ، بالاضافة إلى تدمير عشرين سفية شراعية من بينها تسع سفن كبيرة محصة للحرب ، وقد قضى لانجليز على هذه الدفن جميعها .

وفق منتصف بوم ٢٦ نوفم قدمت طرادات مور مجتون وتوايدت ونتوتلي لوس وفيري ، وناقبة الجنود مارى ، ونواسطة مرشدين من جزيرة قشم (أي أدلاء أخذوهم ليدلوهم على الأهداف ) بدخول مضيق كلارنس

وأرست خمارج ميناء لافت ، وكانت هذه الحملة تضم خمسائة من المشاة الانجليز ، وطلبت إلى القواسم وحلفائهم أهالي قشم الإستسلام فوراً ، ولكن دون جدوى ، أي لم يكن لطبهم هذا تأثير ولم يصغ اليه الأهالي الذبن طلب اليهم الاستسلام .

قال لوريمر : في حوالي الساعة الثانية من ظهر اليوم السابع والعشرين ، وكانت الحامية لاتوال توفض الاستسلام ، أنؤل ثلاثائية جندي إلى البو لمهاجمة القلعة ، ولكن تبين أنها كانت محصنة تحصناً أقوى مما ينتظو ، وكانت النتيجة أن القوة المهاجمة لم تستطع تحقيق شيء ، ونظراً للنيران المستمرة من مدفع هو تيزر عبار (٥٠٥) بوصة ، لم تستطع أن تنسحب ، أي أن الحملة المهاجمة أصبحت تروم الهرب من البلاد دون أن تقدر خوفاً من مدفعية القلعة ، كما قيل ، إلا عنهدما عبط الظلام ، وفي نفس الوقت استمر الطراد فيورى وغيره من القوارب المسلحـة في اطلاق الميران إلى غروب الشمس ، وعند ذلك تمكن المهاجون من تحويل مرصدهم إلى جهات آخرى وإذ ذاك يمكنوا من ضرب القلعة فأصيبت اصابات خطيرة ، وخسر العدو في هذا اليوم قتيلًا واحداً وخمسة وعشرين جريحاً ، وكان بين القتلي ضابط أبولندي من الفرقة السابعة والثلاثين ، وهو الذي قام بجهد شجاع لإسكات طلقات الهوتيزر ، وفي المساء أرسل انذار إلى ملا حسين الذي كان يقود الدفاع عن المدينة بضرورة الجلاء عن القلعة قبل الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم النالي وبقي الحصار مستمراً إلى طاوع الشمس ، وحين أشرقت الشمس ، وبوز المار ، كان الملازم هول من بجوية بومبي ، قد استطاع أن يتدلل ليطوق القلعة من الباحية الأخرى وبذلك أتم تنفيذ

المخطط لتدميرها ، وفي هذه الاثباء قبض الجنود على سفينة تابعة العيناء فاحرقت ، أما القلعة فقد تم الاستيلاء عليها في أثباء الهجمة السابقة .

قال لورير : وحمل من المدينة بعد حقوطها مايزيد على مائتي العد روبية سلمت لوكيل حاكم مسقط ، لأن لنجة من أعمال مسقط نولاها القواسم ، أو لأنها ساعدت القواسم في عمليتهم . وفي السابع من شهر ديسمبر نواعدت القوات كلها على اللقاء في القاعدة التي أقيمت في بركا ، أي ال قاعدة هذه القوات كانت تتمركز في بركا لأسباب سياسية ، وذلك بالقرب من مسقط ، وارسل أوراد الفرقة السابعة والأربعين إلى جانب مائتي جندي هندي إلى بومبي .

لم تشمل عمليات تدمير السفن القاصمية القوارب الصغيرة التي لاتصلح لمهارسة أعمال القرصنة ، أي لاتصلح للقتال ، وكان السيد سعيد الذي تجددت آماله وانتعشت باستعادة لافت يتلهف لقيام الحالة بتنفيذ محطط حكومة بومبي كاملا في إجلاه القواسم عن موانئهم في شاص وخور فكان (أي كانتا في ذلك الوقت تحت سيطرنهم على حدوده البحربة الغوبية ) .

قال لورير : وتقور أن تدبي هذه الحملة الرغبات والعمليات الماجعة الني قامت في شاص بالسبة للسلطان سعيد بن سلطان ، وبعد أن غادرت الحملة شناص رجعت إلى الحميج ووصلت الرمس يوم ١٥ يناير سنة ١٨١٠، وسرعان ما أحرقت عشر سفن وجدتها هناك في الساحل ثم توجهت الحملة إلى جزيرة الحمراء وهو المكان التالي الذي زارته بعد الرمس ، فأبدى

١ \_ ورد ذكر هذه الجمله بالتفصيل في تاريخ سلطمه عمان للمؤلف .

الأه لي فيه شيئًا من المقاومة ، لكنهم حين عرفوا أن مدينة الرمس قــد القدت (أي لم تهاجم ولم تضرب) سارعوا إلى الاستسلام وسلموا سفنهم للحملة وهي غان سفن احرقت بالنار ، ثم توجهت الحملة إلى الشارقة فلم تستطع أن تجد فيها سفنا كبيرة ، كما أن اسطول عجهان إذ توقع المصير نفسه ، استطاع تلافيه بالنسليم الأمو والحُضوع للحملة . وفي يوم ٢١ يناير رست الحملة ، بمد ان عبرت إلى ماجو بمرسى الساحل الايراني ، فوجدت فيه أربع قوارب تابعة للشارقة فاحرقتها ، وزارت الحملة تخيلو ، وشاراك ، وكنج، وبند معلم، لكنها لم تجدسة أكبيرة في أي من هذه المواني، ثم بعد إكمال عملها جميعه ، وكان مفروضاً أن تعود إلى الهند ، دارت مماقشة حول القيام بعمل ضد القرصان رحمه بن جار زعيم القراصنة في قطر ، الذي استطاع بمعاونة القواسم أن يوقع الهزيمة بالقوة التي أرسلتها السلطات الايوانية ضده في نوشهر ، وكان من رأى مستر هانكي سميث المقيم السياسي في بوشهر ضرورة إنز ل العقاب به ، أي برحمه بن جابر المدكور ، لكن المشروع رفض بالبطو إلى وقوف رحمه محديداً إن لم نقل ودياً تجاه الدولة البريطانية ، أي كان في نفس الوقت محايداً لم يتعرض الدولة البريطانية أو رعاياها .

\* \* \*

# ٩ ـ القوة القاسمية تعود ادراجها في رأس الخيمة

ظنت بريطانيا بعد تلك الاعمال التي اوقعتها بصقور البحو العهاني القواسم ، أن الحركات قد وهت ، وان المور القواسم قد النهت ، ولكن الامر ليس كما ظنت بريطانيا ، وليس هدم رأس الحيمة واحراقها بمثن من عزية القوم ، وكم أهلكت ولايات وهدمت المارات ولم يطل عهدها ، الا وهي هي مجوكاتها وأعمالها .

خلقنا رجالا للنجلد والأسى وتدك الغواني للبكا والمآنم

في سنة ١٨١٠م كان الشيخ سلطان بن صقر منفياً عن امرته بعمـــل الوهابيين وكان شيخ الرمس هو المسؤول عم قام به الوهابيون ، وكان سلطان بن صقر من أجدة زعماء القواسم في دلك العهـد ، وكان القواسم في تلك الآونة خاضعين للوهابيين .

قال لورير : فلذاك لم نحاول الحالة (أي الانجليزية المدمرة لرأس الحيمة والقاضية على القوى القاسمية) توقيع صلح مع القواسم وفق الاهداف التي حددتها لها حكومة يومي ، أي لأن النظر يوجب مفاوضة الوهابيين في أمر القواسم لما لهم عليهم من خضوع ، وبالنظر إلى وقوف العمليات العسكرية في رأس الحيمة دون أن تصل إلى منتهاها بسحق القوم ، ومحقهم قاماً ،

فقد تعذر توقيع الصلح على الوضع الحالي ، لأن حكومية يومي تروم في القواسم أكثر بما وقع ، ولأن شيخ القواسم كان غير موجود ، فهي بهدا لا تحب مد يد الوهابين هنا الملا تتطور الامور إلى مدى أبعد فتتعرقل الأعمال إلى حدد أوسع ، والبربطانيون يتهمون الوهابيين بالوقيع بتحريك القواسم ، أي ان الوهابيين هم المحركون لهده الأحوال وانهم هم المدد الفعال هما ، وان اظهروا غير داك ، فلذلك تعذر توقيع اتفاقية دون وقوع المزيد من العمليات أولاً ، لكنَّن شعوراً ساد ببن المسؤولين البريطانيين في ذلك الوقت ، بأن خطر القواسم قد انتهى ، وأن الباقي هو اتخاد الاجراءات الكفيلة بعدم تجدد هذا الحُطر ، ونصم مستر مانستي المقيم السياسي في البصرة بأن تفرض الحكومة حطراً على تصدير الأخشاب إلى مسقط وبقية موانيء الحُليج حتى لا تعود للخليج قوة ما ، وفرض هذا الحظو نفسه على مسقط التي هي السلم الذي يمشي عليه بريطانيا ؛ لأنها تود القضاء على حاكمها بوماً ما لأنه مسلم، ولأنه عربي، ولأنه في الحُليج، وكل ذلك من مصالحها، هذا فعل العدو" وإن أبدى صداقته ، لأنه كالحمة وإن تلاينت في تقلمها فهي تتحرك لتقذف السم وتهلك الوعي وتعدم الحياة ، وما دكره لوريمو في أهل مسقط من هذا النوع لانخفى على المهارسين والمتموسين ، وهيهات أن يصفو قلب العدو لعدوه وان تبسم ، فإن تبسمه شرر" إذا وقع على ريق أحرقه ، ولما قور ماستي منه مسقط والخليج من بيع الأخشاب أيده الجنرال مالكولم المبعوث البريطاني في ايران ، وصوب ذلك الاقتراح ، لكن ثبت بعد ذلك ، أنه لاجدوى فيه لأن العرب سينالون الأخشاب  في بومي وجدوها في أمكمة الحرى ، فعند ذلك تراجع عن هذا المنع ..

قال لورير : منعت الحكومة البريطانية بالفعل بين الأخشاب للعرب من ساحل مالابار وظل هذا الحظر زمنا ما ، حتى أثبتت التجربة أن العوب لايجدون صعوبة في الحصول عليها من أماكن أخرى خاصة من توافكتور وكانت الغابة من المنع ان لايستطبع العمانيون القواسم وغيرهم الشاء سفن تمشي في البحر ، فتموت حركتهم بذلك ، ولكن فوق تدبيرهم بنه تدبير ، فالعوب العمانيون من القواسم وغيرهم مصابون من جهة النفوذ البريطاني الاستعماري ، وهو في الحقيقة إد ذك عدو الكل ، وان نفع العدو في حال لابد أن يضر في أحوال أخرى طبعاً .

قال لورير: ويبدو أن غة خطابا أرسل لامير الوهابيين من بريطانيا يُطلب فيه اليه ، منع انصاره من ارتكاب عمليات القرصنة ، وكل أعمال العوب عندهم قوصنة ، قال : ورد الأمير رداً محملًا بالسخوية ، ذكر فيه أنه لاداعي له للدخول في عراك مع الدول المسيحية ، وانه قد أمر رعاياه بعدم التعرض للفن البريطانية ، وقد اثني الحاكم العام في الهند ومجلسه أيضاً على القدرة والكفاءة والحماسة التي اتسمت به عمليات الحملة من جانب الكابتن وينبرايت والكولونيل سميث حيث انتصروا على القواسم ، واعلم الكابتن وينبرايت والكولونيل سميث حيث انتصروا على القواسم ، واعلم ان القواسم وهم جميرة عمانية متقدة كي قدنا ، لم يشهم ما لا قوا في وأس الحيمة ، وليس القوم بمن إدا رأى الحرب كاع ، وسرر العرب هكذا ، إلا أن الدول الاورنجية تتفوق على العوب إدا استهانوا بدينهم ، وعند دلك يسلط الله عليهم اختلاف قلوبهم وتنازع مقاصدهم ، فتذهب ربجهم ويعصف بهم عاصف سموى لعلهم ينتهون ، أما النصر فقد وعد الله المهين

به على عدوهم ، فقال عن وجل : « مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » وقال : إن تنصروا الله ينصر كم ويثبت أقدامكم » . فتراه شرط في هذه الآية أن يكون النصر لدين الله عز وعلا ، وبداك ينصر الله عباده ، أما إدا كان لأجل الدنيا فقط فهو نهاوش على الحطم ليس الدين منه في شيء ، قال الله عز وجل : « وإن ينصر كم الله فلا غالب لكم وإن مخدلكم فمن ذا الذي ينصر كم » وقد نصر الله المسلمين على أعدائهم حتى ملكوا الدنيا شرقاً وغرباً ، وقضو على دول كبرى طعناً وضرباً وأصبحوا سادة العالم ، لاقواصنة العالم كما تقول بربطانيا في القواسم ، والقواسم في الحقيقة ما كانوا قراصنة ، وإنما أرادوا أخذ حقوقهم القانونية التي واثقتهم عليها بربطانيا ولم تف لهم وإنما أرادوا أخذ حاولوا ما هو أكبر ، وراموا الزعامة الكبرى ، وأملوا السلطنة العلياء ولا بدع فقد قبل سابقاً ؛

نفس عصام سودت عصاما وعامة وعامة الكو والاقداما وصايرته ملك\_\_ا هماما

فالقواسم عرب من أمجاد العرب ، وأعمالهم من أهم أعمال العرب ، وان حاولوا الاستقلال بالسلطة عن سلاطين عمان آل بوسعيد بن سلطان ، فان الاخوة أنفسهم مازلوا في عمان بقتتاون على سلطانة حتى قتل سالم بن ثويني اباه عليها ، فغير بعيد ولابدع أن يجاوله، القواسم ان استطاعوا لها سبيلا ، وليس المنك مخصوصاً بأمة معيمة أو بقبيلة مخصصة ، انحا الدنها كل يقول المتني و لمن غلب ، وهذا أمر معروف بديهة واتعزيز الملك كل يقول المتني و لمن غلب ، وهذا أمر معروف بديهة واتعزيز الملك كل المقول المتني و لمن غلب ، وهذا أمر معروف بديهة واتعزيز الملك كل

يروم العمل له ، رغم العراقيل ، ولولا ذلك لبقي الملك في أول منزل ينزل فيه ولن يتحول عنه ، واكن حكمة الله قاضية بتداول الدنيا في أبدي أهلها ، وإدا أراد الله زول الملك من قوم إلى آخرين هيأ لدلك أسباباً يقوم بها الطالب وبتأخر عنها المطلوب، ولاشيء أبقى للملك من العدل ، والسير على أوامر الملك الحقيقي وهو الله عزا وجل ، لأن العباد كلهم بين اصبعين من أصابع قدرته .

\* \* \*

## ١٠ ـ القواسم يعيدون الكوة في الحوب البريطانية

۱ ـ ورد ذلك في كتاب دليل الخليج للوريمر ( الصعحة ٩٩٥ من الجزء الشياني ) .

لأسلوبهم القديم ، وفي سنة ١٨١٣ م سقطت في أيديهم عـــدة سفن كبيرة تابعة الكانجون والبصرة ، كما قاموا أيضاً ينهب عدد من سفن التجار الهنود التي توفع العلم البريطاني ، وأرغموا عدداً آخر منها على البقء دون حواك في مياه ( يويندر ) دون أن تجرؤ على الابجار ، وكان تجدد عمل القرصنة كبرأ من سفن القراصنة قدد أهلت من التدمير في سنة ١٨٠٩ م وسنة ١٨١٠ وسنة ١٨١٣ م ، وكنا قد أشرنا من قبل في تاريخ سلطية عيان إلى اعداد السد سعيد بن سلطان ، سلطان مسقط حملة على رأس الحدمة ، كان الهدف. الاول منها إعادة الشيخ سلطان بن صقر الشيخ الشرعي للقواسم إلى مكانه من قبيلته ، وبالنظر إلى أنه وعد بأن يبذل كل مافي وسعه لقمع القوصنة ، وحسب اقباتواح الشيخ سعيند وبأوامر من الحلة العانية أن يشهد توقيسع الاتفاقية التي ينوي الشيخ سعيد إبرامها مع الشيخ سلطان بن صقر ، وليرتب مع شيخ القواسم بعد إعادتــه إلى الحـكم إجراءات تجديد اتفاقية سنة ١٨٠٦ م تمهيداً لعقد اتفاقيات مشابهة مع القوى العربية الاخرى في الحديج ، وقد تبين فشل حمرة السيد سعيد من وجهة النظر العسكرية على الرغم من المساعدة التي قدمتها قبيلة بني ياس ۽ لأن بني ياس ساعدوا السلطان سعيد في هـذه الحملة التي قام بها ، لأنهم باقون على الولاء لمسقط ، إلا أن الحلة لم تحقق شيئًا مع أن خطط بريطانيا هنا لم يكن لها أثو بل هي منهارة على ورائها ، وكل ما نقناه ونبقله أغلبه منه لأنه تصدى لتحرير القضايا وأقام على أوضاعها جهوده ، وحررها وان كان نحويره على وضع ماهم عليه من تصوير القضايا ، اكنه أود في الحال اؤاد ات هدمة فلقلنا أغلبه منه ، إلا شيئاً من ابن زريق العربي ، وم كان بالناحية الشمالية في هذه الآونة رجال علم يهتمون بتاريخ. وكان العهانيون في شرق عمان لايهتمون بالقضايا الشهالية لبعد البلاد في ذلك العهد، وعدم الاتصال بتلك الفتن والشرور التي تبثها القبائل وتتهارش عليهـ، ، والدي يسافر إلى الشمال كالذي يسافر الآن إلى الميركا وروسيا ونحوهما ، ولذلك لم نجد لأهل عمان الشرقين ذكراً هاماً لأحوال شمال عمار إلا لمحات خاطفة ، وأما البريطانيون الذين يدونون تاريخ هذه البلاد ، فهم يهتمون بها تمام الاهتمام ، لأنهم لايزالون يتعاركون واياها عهداً أشبه بعهود العوب واليهود في العصر الجاهلي ، وهكدا من اهتم بقوم ذكوهم ، ان كان خيراً ، أو شراً طبعاً ، وكذا جاء في عمان مصيراً ومسيراً بعض الجمل البريطانية الشيء المحقق ، إلا أنه مصور على رغبة القوم ، كم قدما ، ولا بخفى فضل التاريخ في الأمم ، فلبت أهل عمان حفظوا حوادث دهرهم دليلًا الآتي من الناشئة العيانية ، وبرهاناً تمشى على ضوئه الأمة ، لتجعله مقيساً لمستقبلها بالمظر إلى الماضي ، ولتعلم أن في اختلاف الليل والنهـار آيات لأولي الاعتبار من أهل الأبصار .

قال لوريمر (١٠) : والهترة من لزمن كان المقسيم السيامي على مواسلة لحسان من رحمه الشيخ الموجود في رأس الحيمة وقت داك . وذاك فيما يتعلق طالحارات التي يوتكبها القواسم على سواحل الهمد ، وفي نفس الوقت

١ ــ الصفحة ٩٩٧ من الجزء الثاني من كتاب دليل الخليج ،

إستولى شبخ الشرقة ، لا قوب من جزيرة ( قيس ) على السفينــة المسهاة (أحمد شاه) ووضح أنها كانت تحمل بضائع لشركة الهند الشرقية ، ونهبت محتوياتها ، ولق ل جاب من لمحتويات إلى رأس الحيمة في قارب بملوك للقواسم ، ولم يود حسان بن رحمه على الحُطّاب الأول الذي أرسله الله المقيم ، بل سار إى الدرعيَّة مباشرة ، ربما أيتفاوض مع عبد أمَّة بن سعود أمير الوهابيين وقنداك يهدا الصدد ، وفي طريق عودته إلى رأس الحمة أرسل حسان من لاحداء رجلاً بدعى حسان بن محمد بن غايث بخطابين أحدهم من الشيخ المدكور ، والثاني من أمير الوهابيين عبد الله بن سعود للملازم ( بروس ) الموجود وقتها في ( نوشهر ) ووصل هذا المبعوث بوشهر في الثاني من اكتوبر سنة ١٨١٤م ، وفي هذن الخطيبين أنكر كل من الشيخ والأمير أن يكون القواسم قد ارتكبوا أي اعتداء على سفينة ترفع العلم البريطاني ، ووعد' بود كل مسروق يثبت أنه كدلك وطلب كلاهما ضرورة توضيح الفروق بين الرعايا ابريطانيين وسواهم ، وأضاف الشيخ مطالساً بأن يعامل حدان بن محمد معاملة الوكيل لمحول بكل الصلاحيات التي تمكنه من تجديد اتفاقية سنة ١٨٠٩ م ، وطلب أيضاً النظر إلى الماضي بعين الصفح والتناسي ، وتجدد الأمل في أن يوسل حسان بن رحمه و كيلًا عنــه إلى بومبي ، ليناقش امكانات عقد انفاقية منظمة ، وقـــد شرح لوكيل القواسم أن السلطات البريطانية لن ترضى عن القواسم ، إلا إذ' توقفوا عن أعمالهم العدائية في البيحار ، كما أنهم لن يعيشوا في إطمئنان على أرواحهم إذا لم يكفوا عن هذه الأعمال ، وهكذا وقع الملازم (بروس) وهذا الوكيل اتفافأ مبدئياً ينص على أن توقع السفن البريطانية علماً خاصاً يميزها عن سقن العرب العاملة العاملة في البحار حتى لا يتعرض لهما القواسم ،

وتنص على أعادة المسروقات التي استولى القواسم عليه ( أنظر هـل هنا مسروقات ، والمدفع الونان قد فغر فاه ، واطنق دفعات نارية ، كاد ن يحترق منها البحر العربي ، وابن أحمد بن شاه من المسروقات وقد عرفتها سابقاً ) .

قال لوريم : وأن يلتزم القواسم ببعض الشروط الاخرى ، وبهذا يسدل الستار على الماضي ، أي يعقى عنه ، (والحقيقة أن رأس بويطانيا لا يزال مصدوعاً بوأس الحيمة ومابرح إلا وهو في ألم من القواسم ) . وترك لهم حربتهم كاملة في التردد على موانى الهند رأي يسمح لهم بذلك) . وفور الاتفاق رفع المقيم الاتفاقية لاعتادها من حكومة بومي ، وسرعان مائبت عبث الاتفاقية المشار اليه ... أي لم يكن لها مقعول يعول عليه حين استولى القواسم في ميناه وأس الحيمة على قارب كان الملازم (بروس) قد أرسله مجمل خطابات ودينة إلى شيخ القوامم ، ومبعوثه حسان بن محمد بشأن عدة قوارب ترفع العلم البريطاني كان القراصنة - أي صقور البحر القواسم قد استولوا عليها - خارج ميناه (بوبندر) في اغسطس السابق ، بل وتذكر إحدى المصادر أن المبعوث نفسه قد تعرض في أثاء وحلة بل وتذكر إحدى المصادر أن المبعوث نفسه قد تعرض في أثاء وحلة أبيء من (بوشهر) إلى رأس الحيمة لأسوأ معاملة بسبب ارتباطه بالكفر ،

قال لورير : ويبدو أن القوامم قـد أحسوا بأنهم ور"طوا أنفسهم فاندفعوا إلى مظاهرة من الاعتداءات البحرية فاقت كثيراً ماارتكبوه من قبل ، ففي ميناء (مجو") وبموافقة أهله استولى القواسم على سفينة يملكها السيد سعيد بن سلطان ، كانت محملة بالحيول لاستخدام فوقة صاحب الجلالة



ملة في مدينة رأس الخيمة في أعقاب قصفها من قبل الاسطول البريطاني النيران البشتملة في مدينه راس سيم ب على عاصمة القواسم في شهر توفعير ١٨٠٩ م



السابعة فرسان ، وشعنة من الكبريت للحكومة البريطانية نفسها ، كا مستولى القواسم أيضاً على ست سفن وطنية على ساحل السند ، ( والمعنى أنها لغير الحكومة البريطانية ) . وبعدها بفترة قصيرة حدث اشتباك خارج قربت بين واحد من أساطيلهم بضم سفينة كبيرة وحما وعشرين سفينة أصغر ، وبين اسطول يقوده السيد سعيد سلط ن مسقط بنفسه ، وفي هدا الاشتباك جرح السيد سعيد . . وكاد القواسم أن يستولوا على سفينته التي توقع العم البريطاني المسهاة ( كارواين ) ، وفي سنة ١٨١٩ م استولى القواسم على سفينة تابعة للهند البريطانية وأعدموا معظم بجرتها واحتجزوا عدداً قليلا منهم للحصور على الفدية (أي من تأخر أجله بقي معهم أسيراً) .



### ١١ ـ القواسم تشتد شكيمتهم على بريطانيا

رأى القوامم أن بويطانيا عدوة الدين ، وعـدوة المصالح الدنيوية ، ولا ترى لأحد حقاً الا بان تخشاه أو نخافه . ومن تويد أن تتعشاه تبين له حيماً ، لتلتهمه وتستولى على سواده ، ورأى القواسم أن قتالها حياد ، والتضيق عليها في هذا البحر عين السداد ، كما أن ترويعها ومشاغاتها عن بسط أيديها في البلاد العربية وأجب يفرضه الدين ، ولا يصادق العدو الا مفلوب على أمره ، أو خالي الذهن من الدين أو ميت في حياته ، فلذلك شد القواسم على بريطانيا غزوا وصراعاً بعد أن وترتهم في رأس الحيمة ، بالأمس ، وأحرقت بلادهم ومزقت شملهم ، وفرقت جمعهم ، وأرتهم مايكرهون ، وبدأو يرّحفون على سفنها ، ولا يسالون عا يلاقون ، فهاهم في السادس من ينابر سنة ١٨١٦ م يهاحمون خارج دواركا سفينة الشركة التي يقولون لهـــا المعظمة (داريادوات ) وكان قائدها وبجارتها من الهمود ، واستولوا عليها ونزلوا على ظهرها رغم أعلها، وقبضوا عليها بيــد من حديد ، وكان عــدد الذين قضى عليهم القواسم فيها سبعة عشر قشالًا ، والباقون جرحي إلا ماشاء الله منهم قدر غافية أنفار بقوا فيها بصح\_ة تلمة ، وقد وضعوا الحرحي على الساحل الهمدي ، وحملوا الباقين أسرى ، وكانت السفينة مسمحة بثالبة مدافع ، وقیل حملة مدافع من عیار ۲ رطل ، وقد هاحموه، بثلاث سقن تحمل كل واحدة منها سبعة مدافع من عيار ٧ رطل ، وكل سفينة تحمل مائة رجل أو مائتين وهكدا (كدا يقول كتاب دليل الحليج) .

وكانوا مسلحين بذلك السلاح العصري الفعال وهم قراصنة ، أي لصوص ، نعم هم صقور البحر ، لا قراصنة ، وغاية ماعند القراصنة ان يسرقوا الناس مستخفين ، فادا أحس الناس بهم هربوا ، أما الذين مجملوت في غزوهم الأساطيل المسلحة بالمدافع فلا يقال لهم قراصة ، الا عند من لايقدره والحقائق التدريخية مجب أن تقدر وتوضع في موازين العدالة عند أهل التاريخ ، لا كما يقول الانجليز ، وهاهم القواسم يتقاهمون على شور الناس ليقبضوا على ناصية السفينة (اوروا) المسلحة بأربعة مد فع وهي سفينة الشركة ، وقادوها من ناصيتها راغمة ، وكان قائدها الكابات (جيكس) ، الشركة ، وقادوها من ناصيتها راغمة ، وكان قائدها الكابات (جيكس) ، وكانت تحمي سفينة صغيرة هابطة في الحسيج تحمل أموالاً إلى آخره ، فلما انقض عدم، الصقور استولوا عليها بعدما دارت رحى الحرب بينها وبين الصقور ، وقد اطبقت نيرانها فأطفأتها أجنحة الصقور ، وبعد ان اغرقت بعض السفن القاسمية بضرناته، القسية ، وفو بعضها ، أصبحت رهن إشارة القوامم وغم شدة مقاومتها .

قال لورير : ولم يحد يمني وقت طويل حتى قام القواسم بهاجمة السفينة الاميركية (بيرميا) وأطلقوا عليها النيران وأخعلوا الحرب عليها ، وفي هذه الاثناء أيضاً هاجموا السفينتين (ماكلوى وسنترا) وسفينة افرنسية الحوى ، كانت في طريقها من (موريتس) إلى البصرة ، وغم أنها كانت في حرية سفينة ورنسية الحرى ، وكان المجموع حمس سفن ، استولى القو سم عليه بجمولتها ، ولا يخفى أن الاستيلاء على مثل هذه السفن الضخمة

المسلحة غير هين لا يجترى، عليه إلا القليل من الناس ، فعادت لقواسم بذلك قوة مجربة لاتؤال تعرف ، لأن هده السفن مع حولتها الكبيرة ومدافعها القوية تؤيد في قوتهم العسكرية زيادة محسوسة ، وتؤيد في غيظ بريطانيا ولم نعرف لأمهة في العرب من الشر لبريطانيا والجرأة عليها ما عرفاه للقواسم في هذه المواقف . واقد تأصلت العسداوة وتغلغلت بين القواسم وبريطانيا ، بشكل لايرد هذه العداوة أو يمحوه الا تخلي بريطانيا عن الساحل المتصالح ورد الأموو إلى أهلها .



## ١٢ ـ القواسم يهاجمون عدة سفن بريطانية

لم غض عدة أسابيع على الواقع الذي دكره ، الا والقو سم يتعاظمون في أعمالهم أكبر من لأول وأكثر ، في هم في هذه الآونة كما قال لوديمر رادتكب القواسم عدة عميات قرصنة جديدة كان من بينها الاعتداء على سفينة ترفع العلم البوبطاني ، لم نستطع التأكد من اسمها وقد استولت عميها خمس قوارب من قو رب القراصنة ، أي صقور البحر ، واعملوا السيف في رقب بجاريم، حميعاً ) هذا النص الذي تقرأه من غير أن نخوم منه حرفاً واحداً ، وكل مانقساه في هذا الكتاب هو النص الذي حرده المؤلف خاصة ، يعطيك صورة واضحة عن هؤلاه إلابطال .

قال لورير: كما وقع طراد الشركة المسلحة (توراو) بسين أيديهم المولم ولم تغن اسلحته شيئاً عندما تقاحم عليه صقور البحر ، واعتلوا ظهره وأصبح فريستهم ، إلى أن قال : واستمرت اعتداءاتهم في كل الاتجاهات ووصلت المسألة إلى حد أن الملازم (بروس) عجر عن ن يجد قاربا مجمله خطاب انذار للقوامم ، أو قال : لرأس الحيمة ، والمعنى أن كل هذه السفن الكبيرة والصغيرة أصبحت في أيدي القواسم ، وهدا من العجب ، ولاعجب في الاقدار ، فانم فوق مستوى الظنون ، ومن يريد أن كياصم الدول ،

يجرد نقسه فحوض المعامع ، وأي خوض كهذا ، أمام قاذوات القابل والمدافع والرصاص المرسل من البنادق في وسط البحر وعلى لجمة الطامي الزخار ، إنها وأيم الله شجاعة نادرة ينبغي أن تقدر ، فإنا لم نجمه أن الانجليز أو الهنود المدربين استولوا على سفينة وأحدة للقواسم إلا بعمد قصفها بالمدافع وخروج القواسم منها فعمد ذلك يستولي عليها البريطانيون ، وكم وأينا القواسم يتهاوون على سفن الانجليز تحت نيران المدافع دات الصواعق في وسط ابع البحر الحضم ، انها لشجاعة ايس لها مشمل ، وما كان نفوذ البريطانيين في وأس الحيمة واخضاعها لهم إلا بعد أن احرقتها نيران مدافعهم وكسرت مبانيها من بعيد وخوج عنها أهلها .

قال لورير(۱): المعطم الموانى، على الساحل الايواني وفي الجنوب حتى (ناناند) بدأت تفاخر بما مجدث في ساحل القراصنة وتتخذه قدوة له , وأخيراً وصلت الأمور قمتها واشتد الأمر على بريطانيا وضاق وسيعها في الحليج ، وانهارت سيادتها المزعومة ، ورأت أن لاخلاص لها من أنياب الصقور إلا بالصدام الحامي والصبر على المر ، وارتكاب المصاعب وهي سيدة البحار وقد كسر سيادتها القواسم الذبن يقسمون المنابا حينا ، وحينا البحار وقد كسر سيادتها القواسم الذبن يقسمون المنابا حينا ، وحينا يقسمون المغانم ، والدهر كله عواك واحتكاك .

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرق أسباب السماء بسلام

وعندي أن ذاك يرجع إلى أن بريطانيا ، وهي قابضة على خزينية الدنيا ، تويد أن يكون طويقها في الحديج العربي آمنا وعلم، محترمياً ،

١ \_ جاء هذا النص في الصفحة ١٠٠٠ من كتاب دليل الخليج .

وان يجلها الناس على كزازة يدها معهم ، وهذا بعيد وغير معقول ، ولو جعلت للقواسم ماوقعات عليه عوأتمت كلامها معهم واحترمت بلادهم وحقوقهم لكانت الأحداث غير ماعرفما ولكان الموقف محتلفاً ، ولكن هناك مه عز وجل أسرار لابد من طهورها . ولما استولى القواسم على السفن الثلاث في البحر الاحمر سنة ١٨١٦م وهي سفن تجارية تابعة السورات يملكها تجار هنود ، وترفع العلم البريطاني اعلانا توعويتها لبريطانيا دات الحول والطول ، أعدم محارتها جميعاً ومن كان على ظهرها ، باستثناء أفراد قليلين ، هم الذبن رووا القصة لصاحب الدليل"، وحكوا له المأساة . وبلغت الحدائر هده المرة ، مامزيد على مليون وما تني الف روبية ، وكان يقود القواصنة في هذه العمدية الامير إبراهيم أحــد أقرباء حسان بن رحمه شيخ رأس الحيمة في ذلك لوقت ، وكانت اعتداءات القواسم في عذه المطقة الجديدة والنائية قد بدأت منذ سنة ١٨١٥ م ، وزاد شوط القواسم في هـذه الموة وحبّم وطيسهم واشتعلت نارهم ، فكثرت غاراتهم في البحر العربي العهاني ، وفي البيمر على طول الساحل الجوبي بما فيها وجزبرة كوريا مورياء و «هالـق» حتى اوحشت هذه الامكمة من الوارد والصادر ، وانعدم الاندس بهـنده الاطواف خوفاً منهم ، وكان القواسم يوتكبون أعمالاً عدائية كثيرة في أماكن عديدة على طول الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية بما فيها جزر كوريا موريا على البر ، وهذه الجزر في الأصل تابعة لحكومة عمان الا أن السلطان أعطاها لبريطانيا لتجعل فيها قوة تحمي أمن البحر العربي من دلك الجانب النائي ، إذ كان الاسطول العهاني السالف بلاحظ هذه الأطراف

١ - أي مؤلف كتاب دليل الخليح ، وما ورد هنا من كتابته ،

بدقة أيام كان العماسون حادة البحر العربي بأساطيلهم الضخمة التي عوفهـــا العالم ، وقد اعتبرت دولة عمان الدولة الرابعة من دول البحار .

قال لوريمر : وبلغ القواسم درجة جعلوا هيها هدين المكانين مقفرين تماماً من السكان ، وقد استغرق البحث في المسألة الاعتدائية من القواسم على سفن صورات هذه وقتاً طويلًا ، وفي سبتمبر ســة ١٨١٦م وبمجرد أن تكشفت حقائق الحادثة ، أمحرت من يومبي السفية الحربيــة المقاتلة ( شَالَنجِر ) المسلحة بثمانية عشر مدفعاً وطرادات الشركة المعظمــــة ، كما يقولون ، ( مير كوري ) ( وفستال ) وكل واحدة مسلحة بأربعة عشر مدفعاً ، متجهة إلى الحليج ، وأرسلت سفينة إلى رأس الحيمة تطب تفسيراً لهذا العمل ، لكنم، رجعت إلى بوشهر تحمل إنكاراً واضحاً من جانب التواسم للدور الذي قاموا به في البحر الاحمر ، ومع هذا الانكار تبريرات غريبة مشل قولهم أن القواسم قد وعدوا باحترام أرواح وممتلكات المسيحيين ، وهذا لا يسري بالتالي على الهندوك الوثنيين وأضاءوا أنهم لايستطيعون أن يعتبروا كل أهالي الساحل ألغربي للهند رعايا بريطانيين ، باستشماء أهمالي مواجه...ة رأس الحيمـة المقيم الملازم بروس ليتفقد أحوال القوم وماهية الغرض الوحيد الذي يرومونه بهذه الأعمال ، وكما عرفت ان (شالمجو ) السفينة القوية التي ذهبت تستكشف الأحوال في رأس الحيمة كانت مزودة بِثَالِيةَ عَشْرَ مَدَفَعاً ، فَمُثُلَ هَذُهِ السَّفَنِ الَّتِي تَعَتَبُرُ قَلَاعاً مَسِعِـــةً تَخْشَى صُولَة القواسم 1 ومثل هذه السفينــة القوية لا يقابلهــا إلا مثلها ، وإدا بالسفن البريطاية تخشى صولة السلطات القاسمية بجيث لاتقدر على مجابهة القوم إلا بشدة وعدة ، وأقد رأى القوسم تغلغل العداوة ، والدماء تورث الضغن لدلك لم يزالوا على عداء مع بربطانيا ولايوون التأخو عن معاد تها لما سبق من عدم أركان رأس الحيمة وحرقها وتمزيق القوة القاسمية ، ولعدم الانصاف نهيج المقوس لمصابة إلى العداء المربو حتى ترى الانصاف فتسكن اليه ، وغرير القواسم من بويطانيا شيئاً يجسن السكوث عليه ، فلذاك قاموا عماوشتها حتى استفحل ، لحطب وأدى إلى مادى اليه مما دعا بريطانيا إلى احتلال بلاد القواسم بالقوة الفعالة كما فكن المؤرخون .



# ۱۳ ـ اسطول بریطانیا بهاجم رأس الخیمة مرة أخری

وفي كتاب النهضة للشيخ الشيبة السالمي مابلي : في أواخر شهر اكتوبر سنة ١٨٠٩ م خرجت الحلة الثانية من بومي وهي تتألف من ثلاث سقن حربية ، وثلاث اخرى لحمل المعدات ، وبعد توقف قصير في مسقط بدأت بهاجمة مراكز رأس الحيمة ، وبقيت هذه الحملة تتردد في الحليج إلى أول يناير سنة ١٨١٥ م حيث شدت رحالها عائدة إلى بومي ، وفي سنة ١٨١٣ معيد القواسم إلى الجهاد فنجرأت سفنهم على السفن حميعها ، الانجليزية منها والمحلية ، وفي سنة ١٨١٤ م امتد نشاطها إلى سحل كنش والسند ، ورداً على أعمال القواسم حولت السلطات البريطانية انتهاج سياسة النفاهم معهم أولاً ، وقدم بروس بمثل الشركة في بوشهر بمفاوضات طوال سنتي ١٨١٥ ورغم أرسال مندوب عن الشركة المفاوضة فن القواسم لم يطهروا استعداداً ورغم ارسال مندوب عن الشركة المفاوضة فن القواسم لم يطهروا استعداداً المبولة الطلب الاول ، وعبر وليم هنيد أحد ضباط البحرية الدين زاروا مع أمثل تلك العصابات خدش الكرامة البريطانية وتنازل عن السيادة مع أمثل تلك العصابات خدش الكرامة البريطانية وتنازل عن السيادة مع أمثل تلك العصابات خدش الكرامة البريطانية وتنازل عن السيادة

المعترف بها على البحار، وفي سبتمبر سنة ١٨١٨م قامت بويطانيا بوضع خطة لتدمير القواسم، فقدمت عدة مشاريع أمام حاكم الولاية ايقان نيبيات لاختيار أحده، وكانت هذه المشاريع تختلف أسساً في مددى التدخل البريطاني في شؤون الحليج، فن قائل طلاكتفاء بتدمير القوصنة وعدم التدخل في الشؤون السياسية إلى قائل بضرورة وسم خريطة الحليج السياسية على لوجه الذي يروق الريطاني، وكان نيديان أميل إلى لرأي الثاني.

حتى نامن بريطانيا في هنده وطريقها لا تبالي عن تقتل ولا بمن تمحو من الوجود وقد إختلات مشروعاً بؤيد مساعدة الدول المسالة في منطقة خليج ودلك بأن يوطد سلطان دارس على سواحل الحليج و وعد نفوذ السيد سعيد على رأس ، لحيمة ، والمتيجة من هذا أن تدخل بريطاني في هذه الشباك سلطان مسقط دتجعله محل القواسم ، ليقوم العداه بينه وبين أهل محديج ، وايران ، وتشغلهم بذلك ، وتبقى هي تسدد الاحوال وتصلح الاعمال دنضرب رأس هذا بوأس ذاك فتنال بدلك المقصد الذي تومي اليه وأن يشجع الاتوك على الاحتفاظ بالساحل الممتد من رأس الحيمة اليه وأن يشجع الاتوك على الاحتفاظ بالساحل الممتد من رأس الحيمة على أن يتولى سلطان مسقط نفقت اقامة الحامية . وعندما رسل هذا المشروع لمحكم مة العامة في كاكتا لموافقة عليه رأت أنه أوسع مدى عبيب ، ولكنها وافقت على مبدأ التدخل الحربي والسيسي ، وفي ابريل منة المراء استقر الرأي على المبادىء الآثية :

ولاً : حترام لأوضاع السياسية الداخلية في الحبيج ولا تندخل بويطانيا الساح أحد الرؤساء إلا إذا طلب اليها ذلك ، وحيثذ تؤيد صاحب الحق المشروع ، وعلى هذا ستبعد لرأي القائل بتسليم جزر البحوين لحاكم مسقط.

ثانياً : وضع أسس لحرية الملاحـة في الحليج وحـــــ ق تفتيش السفن بالاتفاق مع القبائل العربية .

ثالثاً . أفضلية جزيرة قشم على رأس الحيمة لاقامة قاعدة بريطانية تابتــة .

وسنرى أن همذه المبادىء قدد وجهت السياسة البريطاسة في الخليج فترة طويلة .

\* \* \*

#### ١٤ ـ الحملة البريطانية الكبرى على القواسم

قر . وعلى أسس هذه القوارات خوجت عملة بجوبة كبرى من بومي في ٣ نو هم سنة ١٨١٩ م تتألف من ست سفن حربية كبرى علاوة على السفن الصغيرة التابعة لها وعلى ظهرها ثلاثة آلاف بجار أكثرهم من الاوروبيين ، وقد عين الجنرال وايام جر نت كبير قائداً لها ، ووصلت الحلة إلى هده، الأول في رأس الحيمة في أوائل ديسمبر سنة ١٨١٩ م ورغم عدم تعادل القوات والنه وت الكبير في الاسلحة التي يستخدمها كل من لحصمين ، فقد لم أطهر القواسم بسالة فائقة في الدفاع عن رأس الحيمة فطل الانجليز يضربونه بمدافعهم مدة ستة أيام من الثاث إلى التاسع من شهر ديسمبر ، قبل أن يستطيعو اللزول بها ، كما أقامت عدة حاميات كان أهم، بعسكر في رأس الحيمة ، وبعد ارهاق الاهمين بالمحرقات وعجزهم عن لاستمرار في المة ومة نزل جنود بريطاب ، فنهبوا البلاد وسلبوها في يوم واحد كل ما وصلت إليه أيديهم .

قال لورير : إن كل واحد من الانجليز زادت ثروته في دلك اليوم مالايقل عن ثلاثدأة جنيه ، بل أكثر من دلك ، كما دمرت لهم مائة سفينة حربية في لميماء . فليأخذ العرب درساً من الاستعمار وأعماله الوحشية بعد انتصارته ، وليعيم العمانيون ما وقع على آبائهم ، وماحل في بلادهم لما دخلم،

الاستعهار، وما وقع بعد هذا على بني بوعلى في جعلان ، قلت : أما مأوقع على القواسم في رأس الحيمة فشيء تسببوا له بأنفسهم لأنهم عركوا بريطانيا وأروها من شجاعتهم ما لا يقدر عليه غيرهم ، واحتبوا سفنها ، وطواداتها ، وهدُّدوها في الموانى، كاما ، حتى في الهند ، وفي البحر الأحمر ، وعملت سيوفهم في دماء القوم شيئًا مجسن السكوت عليه ، كما أنهـم قبضوا على العديد من الرجال الذين جعاوهم خدماً في طهيهم ، محلاف بدو عبي فنهم لم يفعلوا شدتًا يذكر إلا أنهم لم ينقادوا لسعيد بن سلطان ، ولم يعارفوا يسلطنته ، فجاءهم بأناس أغمار من أهل عمان ، وفيهم من لايود التصار سعيد بن سلطان عليهم ، دلذلك قاتلهم ولم يغن قتاله إياهم شيئاً ما ، ثم جاءهم بالانجليز ، وبعد حرب غير بعيدة المدى خصع بنو على ، وقادهم الانجليز وخرجوا بنسائهم وذراريهم ، أما القواسم فرغم أن الانجايز قد حاولوا الاغضاء عنهم ليكفوا شرهم ويرفعوا ضرهم ، وما للقو ، كل يوم في لجبح البحر منهم ، إلا أنهم زحفوا على رأس الحيمة وضربوها بالمدافع حتى غدت جمرة حمراء كله لأجل ما معهم من القوة التي مع الحصم ، وأم بنو على فكانوا خلاف ذلك كله .

لم تسحب القوات البويطانية بعد تدمير الموانى، العربية ، كما فعدت في سنة ١٨٠٩ م بن أنزلت الجمود على الشاطى، وأفامت عدة حاميدات فيه ، نعم ان الوقت يقتضي دلك ، ولو لم تفعل بويطانيا ذلك لاختصفها صقور البحر القواسم ، وكان أهم هذه الحميات يعسكر في رأس الحيمة وفي نفس لوقت ، أخذ اسطول حكومة بومبي بمسح الجزء الجنوبي لشاطىء الحليج .

#### ١٥ \_ معاهدات السلام والصلح

عد جرانت كبر إلى توقيع معاهدات منفردة مـــع معظم رؤساء القبائل أولاً ، لأنه يريد أن يفرقهم عن كتلتهم ، أعـني القواسم وبعض القبائل الذين لهم سلطة مستقرة في المطقة الواقعة مابين قطر وحدود سلطنة عمن ، وتتناول كل من هذه المعاهدات الاجراءات العملية المناسبة بكل مشيخة من هذه المشيخات ، ففي المعاهدة المعقودة مع صالح من صقر شيخ القواسم وضع القائد البريطائي الشروط الآتية :

- ١ يتعمد شيخ القواسم بتسليم السفن الحربيـة الموجودة في رأس
   الحيمة أو في الشارقة أو في أنو ظي ومجتفظ فقط بمراكب الصيد.
  - ٢ يتعهد الانجليز بعدم الدخول إلى احياء القبائل بغية تخريبه.
    - ٣ يود العرب مالديهم من اسرى من الرعايا البريطانيين .
- ع --- بعد تمفيذ هده الشروط ، يقبل القواسم بمعاهدة الصلح العامة ،
   كبقية القبائل العربية المسالمة ,

وهدان الشرطان الأخيران تجدهما في حميع المعاهدات الفودية المعقودة مع رؤساء القبائل لآخرين ، واكن بينما يتعهد الانجليز للقواسم بعدم

احتلال أحيائهم يشترطون في المعاهدة الثانية المعقودة مسع حسن بن أحمد احتلال موانى، رأس الحين ومسهرة وجميع القلاع المشيدة في البلدات المجاورة لها ، ولم لم يكن لهذا الشيخ منطقة بقوذ محدودة فقد نصت لمادة الثانية على الاستيلاء على جميع سفيه الموجودة في موانى، المشيخات الاخرى ، ولا تختلف المعاهدات الاخرى التي وقعت مع مشايخ المنطقة الآخرين وهم مشايخ أبو ظبي ، وبني باس ، ودبي ، عن المعاهدة الأولى الحاصة بالقواسم، مشايخ أبو ظبي ، وبني باس ، ودبي ، عن المعاهدة الأولى الحاصة بالقواسم، البهم إلا في المعاهدة الموقعة مسع شيخ دبي حيث وردت مدة تسترعي الانتباه ، وهي تقول : ويمتنع الانجليز عن الدخول لساحل المشيخة أو الانتباه ، وهي تقول : ويمتنع الانجليز عن الدخول لساحل المشيخة أو عن نحطم أي حصن أو برج فيها ، وذاك احتراماً للسيد سعيد » ويستستح من هدا أن شيخ دبي كان يعترف بسيادة عمن على منطقته ، أو بوجود صداقة ودية بينها .

وقعت هذه المعاهدات فيما بين السادس والحادي عشر من يذير سنسة مرم وقعت هذه الحدي والعشرين من الشهر نفسه عرض كير بص المعاهدة العامة على المشيخات الحاس ، تاركا الباب مفتوحاً لغيرها ، ونظراً لأهمية تلك المعاهدة في تاريخ الامارات العوبية بالحديج ، ندرج هيما بلي نصوص موادها بعد حذف بعض ماورد فيها :

المادة ١ . تمتنع الاطراف المتعاقدة عن حميع أعمال السلب والقرصنة في البر والبحر بصفة دائمة .

المادة ٢ ــ كل عمل من أعمال السلب أو القوصنة يوتكب بصفة غير مشروعة يعتبر ضاراً بالانسانية مادامت لاتوجد حوب رسمية بين الحكومات . المادة ع ـ تنظم القبائل المسالمة علاقاتها الداخلية في بينها .

المادة ه سد يجب على السفن الغريبة من الآن فصاعداً أن تكوف مؤدوة بورقة موقعة من رئيس المنطقة التابعة لها ويسجل فيها فيها إسم المالك وحجم السفينة وأسماء البحارة ويعين فيها ميناء الحروج وميناء الدخول وإذا قابلت احدى هذه السفن ، سفينة بريطانية وطلبت اليها إظهار سجلاتها وجب عليها تنبية هذا الطلب .

المادة ٣ ــ إذا رغب رؤساء العرب في إرسال ممثل عنهم بهذه السجلات إلى المقيم العدم البربط في في الحسيج لتوقيعها جاز لهم داك ، تسهيلاً لدخولهم الموانىء البريطانية ، وأعمليات التفتيش ، وبشترط عرض السجلات على المقيم سنوياً .

المادة ٧ – أذا لم تكف قبيلة من القبائل عن القرصنة وجب على القبائل عن القبائل بعمل مشترك القبائل المخرى أن تجتمع للنه وض في القيام بعمل مشترك ضده ويمكن اشتراك الحكومة البريطانية في التسوية النهائية بعد توقيع العقوبة على القبيلة المذنبة .

المادة م \_ يعتبر قتل الامرى بعد تسليم أسلحتهم عملا من أعمال الهروعة ، القرصنة ، ولا يمكن اعتباره عملا من أعمال الحرب المشروعة ، فأذا ارتكبت احدى القبائل هذه الجريمة ، اعتبر ذلك

خرفاً لمعاهدة الصلح ، وبجب على القبائل الأخرى محاربتها بالاشتراك مع بريطانيا ، ولايوقف القتال إلا يعد تسليم المذنبين .

المادة به سـ يعتبر خطف الرقيق من الساحل الشرقي لأفريقيا ونقلهم بعد ذلك فوق المراكب التجارية ، عملًا من أعمال القرصنة ، ويجب على العرب الكف عنه ،

المادة ١٠ - تستطيع السفن العربية الستي تحميل العلم ألحاص بها ، الدخول إلى الموانى، البريطانية ، وكذلك موانى، حلفا، بريطانيا ، والتجارة فها بكل حرية ، واذا هوجمت احدى هذه السفن ، فان الحكومية البريطانية تأخذ ذلك بعين الاعتبار .

لم تنقبل حكومة بومبي اجراءات كير الديلوماسية بعين الرضى لأنها كانت توغب في انتهاج وسيلة أعنف مع المنهزمين ومن أهم الاعتراضات التي وجهت إلى تصرفات القائد جرائت كير هو أنه أفرج عن المرضى الذين وقعوا في الأسر وأبقى بعضهم في رئاسة قبيلته كما أنها انتقدت نصوص المعاهدة ووصفتها بالنقص لأنها لم تحتو على تحديد العقوبات التي يمكن فوضها على المخالفين لمبادى، الملاحة الجديدة ، كحمل الوثائق أو غيرها ، وكدلك لم تحدد عدد السفن التي يجوز لكل قبيلة امتلاكها والحجم ،لذي لا يجوز لم

أن تزيد عليه هذه السفن وانتقدت تساهل كير في عدم هدم القلاع ، و دخاله مادة تحرّم بناه الجديد منها ، كي أبدت بومبي رغبتها في اضافة مواد اخرى نحرّم استيراد أخث ب السفن من الهد ، وأخيراً اعتبرت الشروط الانسانية المتعلقة بتجرة الرقيق وعدم قتل الأسرى غير كافية ، ولا تتضمن وسائل عملية لتنفيذها وقد دافع كير عن معاهدته ببراعة فائقة واستطاع بعد وصوله إلى بومبي في مارس اقباع الحكومة بتوقيعها حتى لانظهره على الأقلل عطهر غير المرثوق في كلمته أمام العرب ، وى استخدمه من حجج لتفنيد اعتراضات بومبي نستطيع اختيار المقاط الآتية على سبيل المثال ، فقد ذكر كيو :

أولاً - ان القبض على جميع الرؤساء المسؤوا بن ينطلب تتبعهم في داخل بلاد العرب حيث و بعضهم ، وقد نصت التعليات الحاصة ما لحملة على تجنب الابتعاد عن المنطقة الساحلية ، بينا كان العفو حافزاً لهم على العودة إلى بلادهم وعلى خلق جو جديد من الثقة .

ثانياً - ان بقاه وحدات بجرية بريطانية بصفة دائمة في الحبيج خير ضمان التنفيذ الشروط ، وأشد أثراً من النصوص التي تكتب على الورق لتحديد العقومات القانونية ، فضلًا عن أن المقصود بالشروط الاسانية في المعاهدة ، هو مساعدة سكان هذه المنطقة على فهم المبادىء العامة للعلاقات الدولية ، ولا ينتظر منهم تغيير عاداتهم دفعة واحدة بال يكون التحسن تدريجياً .

ثالثًا - ان تحديد عدد السفن التي يجوز امتلاكم ، واحجامه لايفيد

بشيء لأنه من الأوضل توك المقدار اللازم من السفن الـتي تحمي بــه كل قبيلة نفسها ، وليس أكبر السفن هو أصلحها القرصنة .

رابعاً \_ من الأقرب إلى المنطق أن تقوم الهند عنع تصدير الأخشب للعرب لا ان تنص المعاهدة على أن بلتزم العرب أنفهم الامتساع عن استيرادها . وقد ثبت عيا بعد ان آراء كير دعى انجاح السياسة البريطانية ، وأصبحت هذه المعاهدة أصلا لمنع القتال ، ودعامة للمفوذ البريط في في منطقة جنوب الخليج ، وجعلت من أعداء بريطانيا السابقين حلفاء لها

قست : وكان قصد بريطانيا من معاهدة كبر اذلال عرب الخليسج ودقهم دق العصف واظهارهم بمظهر الضعيف المسكين لأنها ترى أن القواسم عنصر فعال ويد عاملة لما تشاء لا تبالي بالمار وان حمى وطيسها ، ولكن القواسم يوون ماتنويه بريطانيا قبل أن تفعله ولكل شيء غاية ينتهي إليها ، ولا يزل العرب عرباً مامنعوا حريمم ، ولاقواسم ماليس لغيرهم من البسالة ، وارتكاب لامور الهامة ، فنا لابعرف قبيلة في الحليج مانعرفه للقواسم ، ففي الحليج قبائل عديدة من جانبيه ولم نعرف جوأة لأي منه كما عرفت لقواسم ، وإليك ما تعرف منه صحة القول في القواسم فيا يقول المؤرخ البريطاني ح . لوريمر (١٠) : سوقد قدرت قوة القواسم البحرية في داك الوقت البريطاني ح . لوريمر (١٠) : سوقد قدرت قوة القواسم البحرية في داك الوقت بين شمير وثلاثائة رجل إلى جانب أربعين قربا من أحجام أصغر موثرعة على موادىء الشرقه والرمس ولافت ولنجة وشر ك ، وعند زيارة لاسطول على موادىء الشرقه والرمس ولافت ولنجة وشر ك ، وعند زيارة لاسطول

١ ـ في الصفحة ١٠٠٣ من كتاب دليل الخليج الجزء الثاني ،

البريطني لرأس الحيمة كان واضحاً ان القواسم عبكون حوالي عشرين سفينة موجودة المفعل في البحر منها خمس سفن في الحديج العاني وخمس عشرة سفينة الحرى في أعلى الحديج ، ولم تكن حكومة الهند على الرغم من قراره، القيام بعمسل حاسم ضد القواسم في وضع يمكنها من القيام بخطوات المجابية سريعة ، وفي الوقت الدي ظلت توجى، فيه العمل المشار ليه ، كانت حوادت القرصنة في ازدياد ، وفي اكتوبر سنة ١٨١٧م ، قام القواسم بغارة على جزيرة الشبخ شعبب فيهوا واحرقوا القرية الكائمة في طرفها الغربي وسقوا كل الماشية الموجودة فيها ، وذبحوا عدداً كبيراً من أهلها . وبعدها بقليدل دخمت سفنهم مضيق عسلوا ، واستوات على من أهلها . وبعدها بقليدل دخمت سفنهم مضيق عسلوا ، واستوات على من أهلها . وبعدها بقليدل دخمت سفنهم مضيق عسلوا ، واستوات على من ثلاثائة ألف روبية ، وأعدموا مجارتها جميعاً .

قال لورير : وبعد أن مكث اسطول القواسم يرمين في عسالوا قام بهجمة على كانجون ، كما هاجم دايير أيضاً ، لكن أهل هذا الميناء الاخير صدوه وأجبروه على الحروج إلى عرص البحر ، وهده الأعمال غير بعيدة عن نوشهر ، وقد أشاعت الذعر في المديمة وبدل حاكم جهرداً كبيرة لاقداع الدس بالبقاء ويه وعدم الفوار إلى الداخل (أي إلى الاقدم الاير في) .

قال : وفي نفس الوقت استوى القواسم خارج ديو على سفينتين وطنيتين عمرتين لا قطن ، وبعد داك استولوا على السفينة المسماة مصطفى ، وهي سفينة عربية كالت توفع العلم البريطاني ، وذلك الشعار قضى علم، ، ولو كالت عربية ، فما دامت ترفع العلم البريطاني فهي لويطالية بغير شك ، وهم صقور مرسلة على العلم البريطاني لفضاء عليه حيثا وجدته ، وهو بعد

ذلك يفعل ما يقدر عليه ، فانظو في هذا الجرأة التي تجوأها القواسم في البعدر ، هل ترى القسلة عربية في هذا البحر مثل هذه الاعمال ، إلا أنهم أكثروا الغزو والغارات ، ثم يعودون إلى رأس الحيمة وهي من السهل القضاء عليها ، ذ هي على سبف البحر ، وابريطان على البحر سطوة فعالة لأنها دولة منظمة عظيمة ، كثرتها تغطي على هزاياتها وتسدل على جانبها ثوب الستر الدي تمشى وراءه للتخلص أو للتملص أو للتخصص وهي متحضرة في وقتها داهية في سياستها لاتذل إلا ربثًا تمكن الرمية إلا إذا هالها الأمر ، ولما كالت السفينة مصطفى توفع العلم العربطاني ويسوقها ضابط بريطاني فهي بريطانية ، لذلك إنقض الصقور عايها من سمه الوغى فاستولوا عليها في مكان لا يبعد عن نومي أكثر من سبعين ميلًا إلى الشيال ، وفي ديسمبر سنسة ١٨١٨ م ، خرج اسطول للقواسم يتألف من أربع عشرة سفينة إلى جواتار (أي جوادر ) فالتقى هناك بالسفينتين اللتين للشركة وكالتا قد زودنا بجميع لوازم السلاح العصري وهما تبتس وسايك والثالثة التحقت بهما وهي سفينة صاحب الجلالة كما يقولون فتصارعتا في الحليج المدكور وقام مرجف بسفن القوسم وادخل عليهم ما روعهم ، وبدلك رأوا القرار ، فراح الاسطول القاسمي لوجهه من تبك الليلة ، وفي الحادي والعشرين من شهر ديسملر ، أي نفس الشهر سرح اسطول القواسم في البحر هازئًا بما يلاقي ملتمها مايجد واذ داك رأى طراد الشركة انتياوب والسفينة المسلحة الشهيرة سفينة السلطان سعيد التي تدعى الرحماني فاشتبكتا مع سفينة صغيرة كما يقول لوريمر فاذا هما ثلاث سفن اسْتبكت مع اسطول القواسم المؤلف من أربع سفن كبيرة وثلاث سفن صغيرة ، وظل القتال دائراً بين الجانبين لمدة يومين والمدفع لا يزال يعج بطعقاته من الجانبين ، والبحو يعج يأمواجه المتلاطه ... والاسطول القاسمي يشاء أن يقسم وما زالت الحرب قائمة ليلا ونهاراً حتى استهلكت الدخر ، أي المعمدات الحربية ، أو كادت . وبادر الطراد التياوب بقيادة الملازم تارنو بها همة اسطول الصقور وقد فضلنا التعبير بهذا عندما يقول المؤرخ البريطاني القراصنة عاولاً دفعه نحمو ساحل جزيرة قشم ، وحاول القواسم محاولات مستميتة قهر مقاومة الطود بالنزول عليه لأنهم إد نزلوا على ضهره قهروه بغير شك لأنهم لا يرون فيه كثيراً أو قليلا ، لكن لم تسعدهم الأقدار ، لأن بيران داك الطراد لازالت مشتعلة فصدهم عنه بعد أن نجحت بعض سفنهم في الاقتراب من الطواد لمسافة تقل عن ماثة ياردة .

قال لوريو : وحبن أخلد اسطول القواسم إلى الفرار قـــام الطواد عطاردة سفنهم أكثر من حمس ساعت اكنه لم يستطع اللحاق بم، نظراً لانجاه الريح ، وكان هذا عملاً فويداً ، اي كيراً عندهم ممدوحاً من جانبهم ، حيث قاتل ذلك الطراد وطارد العدو ، لأن قوة القواسم كانت تسعة وعشرين مدفعاً وحوالي الف وسبعائة رجل على حين كانت السفينة انتياوب مسلحة باثني عشر مدفعاً من عير ١٨ ومدفعين آخرين من عير ١٢ وكان عدد بحارتها حميعاً لا يتجاوز واحداً وسبعين رجلاً من البريطانيين وسبعة وثلاثين رجلاً هندياً ، وكان الخطب في هذه المعارك دامياً شديداً وسبعة عشر رجلاً ، أما من البريطانيين فلم يذكره المؤلف عملاً بعادتهم ، وسبعة عشر رجلاً ، أما من البريطانيين فلم يذكره المؤلف عملاً بعادتهم ، أو نسي ذكره ، إلا أنه يفتخر بهذه الحادثة ، حيث أن سفن البريطانين أو نسي ذكره ، إلا أنه يفتخر بهذه الحادثة ، حيث أن سفن البريطانين

كانت قبيلة بالسبة إلى سفن القواسم ، والحقيقة ليس النصر بالكثرة ويوم حنين إدا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عكم من الله شيئاً وضاقت عليكم الأرض عارحبت ثم وليتم مديرين وان الله ينصر من بنصره ، ، أي من ينصر دين الله فان الله تعهد له بالمصر على عدوه ، والحرب كداك تحتاج إلى العدة والعدد ، وان الحرب سجل غلباً في كل عهد حتى في أيام المبين ، فأن الله أراد من الناس طعتهم له فذا خالفوه مرة تركهم وما المبين ، فأن الله أراد من الناس طعتهم له فذا خالفوه مرة تركهم وما المبين ، فأن الله أراد من الناس طعتهم كونه تحقاً وغلب مع ذلك ، فأن الله ألمة إذا لم ينصر صاحب احق مع كونه تحقاً وغلب مع ذلك ، فأن الله قد قبل منه فعله ووعده عليه الجزاء الأوفر عنده .

والحالة الثالثة التي حميتها بريطاب على القواسم صقور البحر العولي القضاء على الزءمة القاسمية في رأس الحيمة بما حملته من ستعداد مفجىء وترتيب مؤسس على نظام تدعمه قوة في المان وقوة في المعدات وقوة في الرجال ، وقوة في السلاح بجميع معانيه ، وقد دكر القضية كذب دليل الحليج مفصلة تفصيلاً دفيقاً مركزاً على مقدرته، بجيث أن بريطاني الهسدية وبريطاني الهسدنية كلتاهما لهما حمس شديد على القواسم لاسما في خط الساحل ، لأنهم أقوى من القواسم ، مهما كلو ، لاسما وقد جاؤوهم مباغتة وهم منتشرون في البحر هما وهذك ، والبلاد كاما تخشى سيطرة الانجميز السحلية ، وكلما لا وقدية لها من هجوم بريطانيا لان البلاد تتطوف على البحر ، والانجليز أقواسم على البحر ، والانجليز أقواء في البحر بالمعدات التي لديم بخلاف غيرهم ، وقد حملوا على القواسم حملة منتظمة غاماً ، وكان سلطان مسقط في نفس الحملة وجرح في كما جرح علمة منتظمة غاماً ، وكان سلطان مسقط في نفس الحملة وجرح في كما جرح في جعلان إذ كان بطلا قوياً منذ الصغر ، وقد وضعت بريطانيا التعليات

لحيشها لمكلف بغزو صقور البحر ، وقررت المصير لأم، واثقة بالنصر على القواسم ، ومصممة إذا لم تبدغ هذه الحمة مناها على أن تأتي بأخرى وأخرى حتى تبلع غينها ، وقد استعدت بريطانيا استعداداً مبشراً واحتباطاً أيضاً ، وقد وعد سلطان مسقط البريط شين المعونة الكافية الاغراض في نفسه كان يأمه ، وبوايا في قلبه كأن يكنها ، وإدا رأى الفوصة لا يضعها ، وقد رأى لوهاسين بزرحمون على عمان بطاق وبجهد والجنود المصربة تحاول جنياح الساحل وقد وصاب القطيف ، مع اعتقاده بأن القواسم قد بدأوه نااشير د قنبو أنه ، ورأى الصوت العالي في هذه الأطراف البريطانيا ، ورأى لالتَّهُ ف حول ركمًا وان كان نجس مم. أفح وهج ، ولكرن عاجس الضرربن أحق بالعلاج من آجامها ، وقد سعت بويطانيا مع إبواهيم باشا ومشت خيفه طويلا لتطمئل من جانبه وتعمل عملها آمية حركته ، وقيد التقى الكابات ساداير وأبر هيم ناشا وسلم اليه الحصابات البيتي حملته أياها حكومة الهمد لانجميزية والهدية التي رسلتها ليه معه ووقع بين ساداير و أبر هيم علم، بن محمد على ما وقع من الشك في المقاصد التي أورت بيهما لتباءر ، وكانت الحملة البريطانية في أهبتها وتولى قيادتها السياسية والعسكوية الجنول سير وايم ، وتقور محو رأس الحيمة من الوجود الحسحي وان المري عى مهب الريب ، فقسمت القوات البحرية أقساماً ونضمت القوات البرية كداك ، ليكورن المشاة على خط الساحل والسفن البحرية من الجانب الآخر ، والقواسم لم يكن عندهم مثل هد النضام ، بل كل ماعدهم التقحم عبى العدو المهاجم، فأما لهم وأماله ، والآن لا يتفق لهم دلك إد قد أستبك البيحر والبر معا ، وكانت المدافع المحمولة اضرب رأس الحيمة قريبـــــأ من ما أتى مدفع ، فمن قائل ما أنة وسبعين مدفعاً ومن قائل ما أنة وغالين مدفعاً ،

ومن قائل انها أكثر من داك لأن السقينة المسهاة ليفولول لمدعوة اصاحب الجلالة تحمل حمسين مدفعاً وحدها إضافة لباقي المعدات التي لم نكن عند القواسم . وفي يوم ٣ نوفمبر سنة ١٨١٩ م خرجت من يومي ووصلت إلى رأس الحيمة وقامت بشطيم عمليتها وفق التعليمات التي تحمله، من غير أن تخاطب القواسم فيا هي بصدده ، وتعلم مقالهم وم، عندهم في حركاتهم ، وهل تری منهم انقباداً أو عناداً أو تعوف مايويدون ، كل هدا لم تنظر له ، انما نظرت إلى أنها سيدة البحار ولاكلام لاحد معها ، لأنها القوية وقــد صفاً لها الجو ، وخلا لها الأفق ، وساعدها القدر ، فدقت رأس الحبمة ، وكسرت مبانيها ، وهدمت قلاعها ، واحرقت نيران مدافعها الأشجار ، واعمت الاحجار ، وصالت وجالت وتتبعث أساطيل القواسم في البحر حرقاً وتحطيماً ، وأصبحت رأس الحيمة كأن لم تكن ، وقد قاتل رجالها وناصل أبطالها ودافع جنودها ، إلا أن الهيل زاد على الكيل فير يقدر القواسم على دفع العدو المهاجم ، ولم تترك بريطاب نقطة في الحليج تظن أن القواسم بلجأون إليها أو تختفي سفنهم فيها ، الانتبعوها من البحرين إلى الحسا والقطيف والبحر الأحمر والساحل الايراني ، فدمرو، للقواسم ماثنين و همسين سفية بين صغيرة وكبيرة ، وقضوا على أرواح عديدة ، وأتلفو أموالاً واسعة . وقد أشار لورير إلى هذه الحرة بتفصيل دقيق بلغ الغاية فيه بين الطوفين ، ودكر عدد القتلي والاسرى من الطوفين ، ومقتضي العمل فيهم إلى حد التدقيق ، وقد ذكر أيضاً بعض الحسائر الانجللزية والهندية من أموال وأرواح وسفن ، والحرب بار تنهم ماتجد ، وتحرق ما تلاقي ، وحرب القوى تسبب الغلبة للضعيف .

\* \* \*

### ١٦ ـ بريطانيا تبلغ أربها في القواسم

له تم ابريطانيا ما أرادت من تدمير القواسم وكسر قوتهم وحرق أساطيمهم ، ورأت تمكنها منهم وانتهاء أموهم بين يديها قامت تتبنى الباقين بالمعاهدات ووضع الوثائق .

قال لورير في الصفحة ١٠٢٧ من الجزء الثاني من كتاب دليل الخليج: بعد أن تتبعنا الأحداث العدكوبة للحملة إلى هذا الحد نستطيع الآن الانتقال إلى المفاوضات السياسية التي بدأت بعد سقوط رأس الحيمة في أيدي القوات البويطانية . وأضاف : وأثناء الحصار عوض على الحامية أن تستسلم أكثر من مرة ، لكنها لم تنتهز أي فرصة من هذه الفرص ، وحبن أصبحت رأس الحيمة في أيدي القوات البويطانية ، جاء الشيخ قاضب بن أحمد شيخ جزيرة الحمراء بضهان الأمان وسمح له بالبقاء فيها ، وتشجع حسان بن أحمد فسلم نفسه أيضا بوعد الأمان ، وكان هدا الأمان يعني حريته الشخصية ، واكن حبن تبين ان احتجازه سيؤدي إلى شيء من الهياج أصبق سراحه وعادت الثقة من جديد ، وجاء إلى المدينة اعراب كثيرون يطلبون شراء التمور والأرز منها وبعده بقليل ظهر سلطان بن صقر شيخ يطلبون شراء التمور والأرز منها وبعده بقليل ظهر سلطان بن صقر شيخ عزاع شبخ دبي الذي لم يكن قد تجاوز التاسعة من عمره ، وقد أرسلته هزاع شبخ دبي الذي لم يكن قد تجاوز التاسعة من عمره ، وقد أرسلته

أرملة أبيه التي كانت نحكم المشيحة . وفي 10 ينير ١٨٢٠ م اطلق سراح حسبن بن على شيخ الرمس وانصاره لتسهيل مهمة المفاوضة من ناحية ، ثم لانتشار المرض بينهم وخشية أن يموت عدد منهم في الأصر .

قال لورير : وكخطوة أولى نحو عقد تسوية عامة طلب إلى كل شيخ من شيوخ ساحل عمان التوقيع على اتفاقية أولية ، يقصد ربطهم وأخذهم للعاهدات الرسمية . ولم يسمح لأي منهم بتولي مسؤولياته قبل توقيع هذه الاتفاقية ، وهكذا أصبح كل منهم موقعاً على معاهدة السلم الشملة التي تعتبر النتيجة النهائية لهذه الحلة .

وكانت الأهداف الرئيسية لهذا الانفاق بشكل عام هي تسليم السفن والأبراج والمدافع في مواني والقراصة ، على أساس وعد باستمرار عمليات الغوص وراء اللؤلؤ وصيد الأسماك واطلاق سراح الأسرى الهاود ، واكن لم يكن بين هذه الانفاقيات انفاقيتان متطابقتان ، فهذه التي وقعت في مرحلة متأخرة من هذه الاجر وات عن طويق مبعوث الشيخ البحرين تشير بشكل أساسي إلى التعامل النجاري بين رعايا البحرين ورع بالمحل القراصنة . كا أساسي إلى التعامل النجاري بين رعايا البحرين ورع بالمحلة و تفاقية مشابهة الشرك شيخا عجهان وام القيوين أيضاً في توقيع المعاهدة و تفاقية مشابهة للاتفاقية التي وقعها سلطان بن صقر وتواريخ توقيع هذه الاتفاقيات تشير بشكل عام إلى تواريخ التقدم في المفاوصات وهي على التوالي : —

شيخ الشارقة في السادس من بناير ١٨٢٠ - ، والشيخ حسان بن رحمة في ٨ يناير ، وشيخ أو ظني في ١١ ينساير ، وشيخ أو ظني في ١١ ينساير ، وشيوخ البحرين عن طويق مبعوث لهم في ٥ فبراير ، وقد تم توقيسـع

اتفقية السيم الشملة ، بعد أن التزم الشيوخ المذكورون وغيرهم أيضاً بالشروط التي جاءت في الانفاقية الأولية التي تم توقيعها على النحو التالي : حــان بن رحمه شيخ رأس الحيمة سابقاً ، وقضيب بن أحمــد شيخ جزيرة الحراء ودلك برأس الحيمة في ٨ يباير سنة ١٨٢٠م ، والشيمخ شخبوط شبخ أبو ظي في رأس الحيمة أيضاً بتاريخ ١١ ينايو ، وحسين ابن على سُبخ صابة بوأس خُيمة في ١٥ يبايو يوم اطلاق سراحه ، وزايد ابن سبف باسم ابن أخيه شيخ دني في الثارقة بتاريخ ٢٨ يناير ۽ وسلطان ابن صقر شيخ الشرفة في نفس المكان بثاريخ ؛ فبرابر ، ولسيد عبد الجيل تيابة عن شيوح البحرين في الشارقة بتاريخ ٥ فبراير ، ووقعهما الشيوخ أ فسهم ، سلمان بن أحمد ، وعبد الله بن أحمد في البحرين بتاريخ ٣٣ وبراس ، وأخيراً وقعها واشد بن حميد شيخ عجهان ، وعبد الله بن واشد شيخ ام القدوين ، بتاريج ١٥ مارس ، وببدو من توقيع كل منها على الاتفاقية بمفر: ه ان عجهان وام القبوين ، بتاريخ ١٥ مارس ، ويبددو من توقيم كل منها على الانفقية عفوده أن عجهان وأم القبوين قد اعتبرتا مشبختين مستقلتين ، وهي حالة قد ضميتها الانفاقية المبدئية التي سبق أن أشرنا اليها ، وقد طن هذا الوضع مستمراً إلى اليوم ، لكن الاحظ في هـذه المناسبة أن شيخ صاية أو الرمس وجزيرة الحمر ، ولم يكن بينها مثل هذا الفصل في البداية ، قد أصبح مستقلين عاماً كبقية لموقعين ، على اتفاقية سنة

وفي المادة الأوى من الانفقية الشامة ، تعهد الموقعون بأن يمتنعوا المتماعاً كلياً ، تاماً ونه ثيباً ، عن ممارسة أعمال الهب والقرصنة في البر والبحو ،

أما المادة الثالثة فتحدد علماً يستخدمه كل العرب ، الذين وقعوا على الاتفاقية ، وهو العلم الذي نجد وصفه في البحرية البريطانية على أنه أبيض يخترقه لون أحمر ، وكان مفهوماً أن اللون الأحمر في الوسط استمرار للعلم الأحمر لذي كان يرفعه القواسم ، والذي يقيت معظم القبائل العربية المشتغلة بالبحر توفعه على سفنها ، أما اللون الأبيض فتكان رمز السلام ، وأقول ان العلم الابيض الذي هو علم الإناضية كان علم عمان على الاطلاق ، وقد مرت عليه السنون والاعوام حتى غيره سعيد بن سلطان ، معلماً بأن الوضع تغير وان هذا العلم الاجمر يرمز إلى الدم وقد شاع في آل سعيد ابن سلطان ، وبقي العلم الأبيض في عمان للامامة وهي ترمز بذلك إلى السلام ، وإلى الشريعة النقية الطاهرة ، كاجاه في اطديث النبوي الشهير ، السلام ، وإلى الشريعة النقية الطاهرة ، كاجاه في اطديث النبوي الشهير ، عليه ، وإلى السريعة النقية الطاهرة ، كاجاه في اطديث النبوي الشهير ، عليه ، وتفرقت شيعا ، فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر .

وقد استحسانه هذا ، كل من الطوفين ، وكل له في استحسانه قصد وغاية يرمي اليها ، والدهو من طبعه النقلب ، ولكل شيء غاية يرمي اليها ، والمغلوب يكون طوع الغالب طبعاً ، وكان القواسم يجاهدون من أجل الحق الاسلامي حتى تحقق عجزهم عن مصارعة بريطانيا ، الدولة الطويلة العريضة ، التي لم نزل تمد سيطرتها على أقاليم متعددة ، وقد قضت على العريضة ، التي لم نزل تمد سيطرتها على أقاليم متعددة ، وقد قضت على

ملك عمان في السحس الايراني ومجو العرب ثم أقبلت على ملك آل سعيد ابر سلطان في أويقيا حتى مرت فيه مهريان الذار في الهشيم حتى أصبح أثراً بعد عين . وهي تضحك والعرب ببكون ، اد عاشت وهي كل يوم ترميم بغصة ، وتطعنهم حيث يؤلم ، وعلى هذا مشت في الأمم التي سيطوت عديها عهداً وهم يوزحون تحت أثقالها ويطئون تحت كواهلها ، وأقبلت على ملك عمان بهذا الحال ، حتى وأنه ميت الجسم خائر القوى ، واهي الارادة لا أهمية له مسكيناً ضعيفاً تحت مواحمها ، فولت بوجهها عنه غير مكتوثة بما أصبه ، والدهر ذو دول ، بالداس ينتقل ، وحتى على الله ما رفع شيئاً إلا وضعه .

وأما المادة الرابعة فكانت تشير صراحة إلى ان الحكومة البريطانية ليست صاحبة أبة مطامع ، قلت : نعم ! إلا أم، أطمع من أشعب ، فهي كما يقول لوربر عنها ليست صاحبة طمع سباسي أو فليمي في منطقة الحليج ، وانها لا ندخل في النزاءات والحلافات المحبية . نعم ، ليس لها في ذلك مصلحة اذا كان النزاع على شجر السمر والغاف أو على العرمة أو القاشع ، فهي لا شغل له، في هذا ، بل تركت دلك للأهالي ، الدين لا يدرون العابة المطوبة ، فيأخدون القشر بينا تأخيد هي اللب ، أما الحلافات العادية ، البدوية على البعير والناقة فلا تتدخل فيها .

أما المادة لحامسة ، فقد وجد سيرج كبر صعوبة في النص عليه ، لأنها كانت تحدد نوءبن من الأوراق ، الأول سجل لكل سفينة بجدد مقاساتها وحمولتها ، . . ويوقع عليه الشيخ ، والثاني تسجيل دقيق للرحلة التي

خُرِجِت السفينة القيام مها ، وعلى أصحاب السفن تقديم هـده الأوراق ، لدى طلبه من جانب السفن البريطانية أو غيرها ، وكان الهدف من هذه الاجراءات نشر النظام والسلم في مياه البحر .

ونصت المادة السدسة على أن يقيم وكيل عن العوب المتصالحين في المقيمية في البحرين أو الحليج وان يقوم مبعوث عن لحكومة البريطانية بمعاقبة مرتكي هذه الجرائم ويكون ذلك المبعوث مقيماً بين العرب على أن يكون واتب هدين الممثلين على أصحب المصالح التي المجسمونها

أما المادة السابعة ، فكانت توضح أن عدم الترام شبح أو أكثر من الشيوخ الموقعين على الاتفاقية بها لا يعفى بقية الشيوح من هذا الالترام ، وعلى لشيوخ الموقعين التعاون مع الحكومة البريط بية لمعاقبة مرتكبي النهب والقوصنة ،

والمدة النامنة كانت تحرم الطريقة التي يتبعهـا القوامم في اسرهم ، وتنص على محاربة كل من يلجأ إلى إعدام الاسرى.

وكانت المادة التاسعة التي ادخلت على لاتفاقية بصب كابان تومسون ، وقد أصبح فيا بعد دعية من دءة منع لوق ، تبص على منع تجارة الرقيق بين العرب المتصالحين منعاً تاماً ، والشيء المدهش هو أن هده لمادة قد قبلت هون تذمر من جانب الشيوخ ، واعتبرت نصراً سياسياً أيضاً ، لأن العمد هم الذن كانوا بقاومون الفود البربطاني ، أي أن هذا يقضي بكسر هدد الذن كانوا بقاومون الفود البربطاني ، أي أن هذا يقضي بكسر هدد الديم والسنهم ورمحهم ،

وفي هذا إضعاف كبير لدقوم ، اكن الشيوخ لم رأوا أن بريطانيا تجلب عليهم بخيله ورجاله، وتزحف عبيهم جيوشها الجوارة خضعوا مرغمين ، وقد تحقق البريط نيون أن عبيد القواسم هم شرارتهم وجمرتها المحوقة ، إذا أمر وهم لبوا أمرهم وإدا سلطوهم حملوا السلطة على كواههم في مصالح ساداتهم ، وهم يقاومون بريطاني أكثر من غيرهم ، فرأى البريطانيون ان خضوع هذه الفئة يحقق لهم أعظم نصر من هدم رأس وحرقها ، وقد ستر البريطانيون بذاك سروراً كبيرا .

والمادة العاشرة كانت تنص على حربة الشيوخ المتصالحين في زبارة الموانى، الاوربية ونضمن لهم الحماية في تعبيرات غامضة وغير محددة من أي عدوان، لان لها نوايا سيئة ضد العرب.

وتمص المدة الحادية عشرة والأخيرة على ضرورة اعدة توقيع الشيوخ على هذه الاتفقية من حين لآخر ، لكن حكومة بومبي التي أشدت بقيادة سيوج جرانت كير للعمليت العسكرية وقدرت الدوافع لانسابية وراء سياسته ، كانت غير راصية عن تساهله أكثر من اللازم ، وصلبت إذا لم يكن الوقت قهد ذت ، صرورة ايراد شروط اخرى أكثر قوة وأشد أخذا ، لأما ترى أن الثيوخ الذين أسهموا في هددا الجرم أكثر من غيرهم يجب عزلهم عن امارانهم ووضع شيوخ محدين بدلهم ، أو تحويل أمارانهم لحري سلطان مسقط ، وكانت الغابة من هدا مد حبل الشر بينهم أمارانهم لحين سلطان مسقط إذ هي ترغمهم على سلطان مسقط ، وتغرى بينهم غدا ، لتشق العصا في هذه الناحية وتكسر الحجر بالحديد ، كا تهاوى .

قال لورير : وهؤلاء الدّين وقعوا منهم في أيدي قوات الحملة ، يجب

أن يقضوا زمناً في السجن ، وقد أسفت الحكومة بشكل خاص لاطلاق سراح حسين بن على ، وكانت توى ضرورة احكام الرقابـة على السفن الموجودة في موانيء القراصنة أيضاً ، أي صقور البحر ، الذبن نخشي منهم بويط يا يعد أن رأت منهم م. ساءها ، وتحديد أحجام الدفن المشتغلة بالتجارة ، ومنح السبطات البريطانية حقوق الاستيلاء والمصدرة بهدف تنفيذ هذه التعليات وتقسد تصدير أخشاب السفن من الهند . ومنع قامة الاستحكامات ، أي مراصد البلاد وثغورها وبناية أبراجها وقلاعها حتى لاتكون لها روح، ومنع اقامة التحصيمات في المدينة ، وهو ما نقربه عين بريطانيا ، وفي نفس الوقت تمنح الحكومة البريطاية حتى الدخول إلى هذه الاستحكامات ، وتدمير ما ية م منه. خلافاً للأوامر ، ومن وجهة نظر حكومة بومبي كانت الاتفاقية في صورتها هذه لانقدم أي ضمان ، لعدم نجدد أعمال القرصمة ، سوى ضمان وهمي ، يعتمد على تبك الاوراق التي تقدم نخصيصاً للسفن ، وكذلك وقيام أي واحد من هؤلاء بارتكاب عمل من أعمال القرصة لن يعرضه لعقاب غير الذي كان يتعرض له بــدون نوقيــع تفاقيات ما . ورد ساير جوانت كير على هذه لاعتراضات رداً رزيماً وه دتاً . قات : وهو الرد الذي ذكره الشيبة السالمي في (نهضة الأعيان) وان المحتلفت العبارات شيئًا يسيراً فان عند الدليل تنسية للقضية كما هي واقعية تحقيقية ، وقد افتخو البريطانيون بكسر رأس الحيمية ورأوا أنهم قيد بلغوا المواد في يجر العرب ,

# ۱۷ ـ بریطانیــا تفرض شروطها علی صقور البحر

من المعلوم أن المنتصر يفرض الفرائص على خصمه ويشترط عليه الشروط الثقيلة ، ولاريب ون بريطانيا عدوة الدبن والوطن والجنسية ، وهذه أعمالها في أعدام إدا تغببت عليم، وقسد أوردنا أعمالها ليتخذها المحبون له. درساً نحقيقياً ، وليعرف العهانيون صنيع بريطانيا في صقور البحو نوعاً بما كان منها في أفريقيا عدما مات برغش بن سعيد بن سلصان وجلس على عرش ملكها نجله خالد بن بوغش ، اد لم يشعر هو وقومه الا ومدافع بريطانيا تعج أصونها في السهء حتى هدت بيت العجائب على رؤوسهم ودمرتهم تسدميراً وطردت خالد بن برغش طرد غرائب الابل وحرمت عليه كل شيء يلق به الا أن يعيش يأكل الطعم ليلا في الحمو ومزقت ملك عمسان غزبقاً ، وكل دلك لمحافقهم أوامو الله عز وجل وركوبهم إلى أهل الباطل وخضوعهم لعدو الدبن ، وقد لعبت دوراً جديداً وركوبهم إلى أهل الساحل الشهالي فأين صقر بن سلطان وأبن شخبوط في عهدنا هذا بأهل الساحل الشهالي فأين صقر بن سلطان وأبن شخبوط الدي خبطته راغماً وأبن ملك العهانيين بزنجبر ؟ وهكذا تلعب أحماساً في السداس ، وتضرب الرأس بالمهواس ، وتدوس على الهامة بعد القمة ، فأين السداس ، وتضرب الرأس بالمهواس ، وتدوس على الهامة بعد القمة ، فأين

البحرين ؛ وقوله، مجطمه ويعدمه ولا ريب فان لمنتصر على الحدق بالباطــل لاشك أنه في باطل .

وقد قورت بويطانيا انها اذا تمكنت من قهر القواسم ان تبلغ فيهم ارادتها ، فلم قر في ذهبها أبها منتصرة قامت تبرهن على نوايهـا فرأت أن توكز قاعدة عـــكرية في يوشهر أو في البصرة لتكون عرأى ومسمع من قضايا الحليج الذي تحارب من أجل أمنها فيه ، وكانت تعتقد أن جزيرة القشم اوسط الميدان الذي تمهده لها ، ولكنها رأت أن القشم وهانجام تابعتين لحكومة سلطان مسقط الذي توتبط معها ترباط متأصل واعتماد متغدفل ، وكل واحد مجاول في الآخر أشاء ، ومشت بريطانيا وسلطان مسقط يديران فيما بينها سياسات متموعـة ، وآراء مختلفـة في الصيابة الكافلة لم يجذران ، والكافية لما يرومان ، والحقيقة التي لامرية فيها أن غلط القواسم كان من جهة خصومة سنطان ، ومهارشة بريطانيا ، وهي دولة قاهرة ممتدة من أوروبا إلى الشرق في الهند ، وكان واجب السياسة غير ما وقع ، الا أن القواسم نشطهم الوهابيون لحرب بريطانيا ، وما دروا أنهم لا ينفعونهم إذا هاجمهم العدو ، ذاك لأن الوهابين لا سيطرة لهم في البحر ولا عـدة لهم ، والقوامم هم صقور البحو ، إلا أنهم بالنسبة إلى بريطاني لايقدرون عديها إذا أقبلت عليهم بخيابها ورجالها وهاحمتهم بأساطيلها ، ثم صار هدندا الذي نتيحدث عنه لآن محققاً ، وفي بداية شهر ابريل من سنــة ١٩٢٠ وبعد أن قام بزيارة شخصية لجزيرة القشم ــ أدلى سير جرانت كير بآرائه ، فاستنكر نقل المقيمية الموجودة في بوشهر مباشرة لأن هذا العمال يعني الدمار الاقتصادي للمكان . واقترح اتأحة فرصة من الوقت عقب إقامـة

القاعدة الجديدة حتى تتخذ التجارة طوقها المألوفة ، قبل أحداث أي تغيير ، الحامية الموجودة في رأس الحيمة آمن تمماً ، لكن ثمة مشاكل موجودة بالنسبة لامد د ت الماء المقي ، والحمى التي تستشر مها ، لذا اقترح نقلها إلى القشم ، ولا يبعد أن يكون البريطانيون قد بثوا الغزات الـــامة في الواحــة لاهلاك أعدائهم ، ولد رأوا وقل حاميتهم إلى القشم ، واتفقت أنظار جرانت كبر مع حكومته على اعتبار هذه الجزيرة أسب الأماكن لاقمة قاعدة في الخلسج، وقد القيت توصياته هده القبول من الحكومة ، وصدرت أو امرها بتعيين الكابان تومسون الذي كان قد عد لفسه بنجاح لاكتساب ثقة الأهالي ، مسؤولاً سياساً وعسكرياً عن رأس الحيمة على رأس البطرية الأولى من لفرقــة الثانية للمشاة لهنود ، بالاضافة إلى عشرين مدفعاً ، وصدرت اليه التعلمات بنقل قواته إلى جزيرة القشم ، بعد استئدان سيد مسقط ، لأن القشم إذ ذَاكَ كَانْتُ تَابِعَةً لمُسْقَطً كَمَا أَسْلَقْنَا ، وَالْجِلاءِ عَنْ رَأْسُ الْحُيْمَةُ بِشُرَطُ أَنْ يدمو كل دفاعاتها واستحكاماتها قبل تنفيذ الجلاء ، وأن يسلم المدينة بعد رحيله اى الشيخ سلطان من صقر ، أو غيره من الشيوخ المحليين المناسبين ، وقد قدم السبد سعيد موافقته كتابياً على السماح باحتلال جزيرة القشم ، وبدأ كابن نومسون الفاوصة مع سلطان بن صقر فوعـــده بملكية رأس الحُممة ، بشرط أن بوافق على التعديلات التي اقترحتما حكومة بومي على أيض\_اً على ضرورة عــدم تحطيم استحكامات رأس الحيمـــة قبل الجلاء عنها ، ولم ظل الشيخ على عناده ، ولم تكن لدى كابتن تومسون تعديات جديدة فقد قام بتدمير كل المباني القائمة في رأس الخيمة ، وقدد

دموها بدرجة تزيد أو تنقص ، وجلا بقواته عنها في ١٨ يوليو وبعدهـــا بيومين نزلت القوات إلى مدينة القشم .

فليعد المسامون عامة والعرب خاصة أفعال العدو المعادي طبعأ ودينأ وسياسة ووطما ء أنه إذا تسلط لم يأل الا ولاذمة في استقصاءا الحق والمحق وقطع عروق الحياة من حميع الأعضاء في سديل التشفي ، فات بريطانيا تكن للعرب في ضمائه ها أسوأ السوء التأكلهم لقمة سائغة أو تجعلهم تعلما التي تدوس عليها من الشوك لحضده ، وليأخذ العرب درساً عنهما ، وليفكروا أن النوم في أحضان العدو أو الاعتماد عليه لا يوكن البه الاكل غو جاهل لا نظر له في العواقب ﴿ وقد دقت مربطانيا عرب الجانب الشمالي من عمران كلهم بتحطيم منحرة القوامم صقور البحر ، الذين يتهاوون على سفنها كما تتهاوى الصقور على أهدافها ، ولما رأت بريطانيا أن العصا القاسمية رفعت رأسها مشجعة في البحر العربي الدي فقد أهليه ولم ونشرته في المجلات والجرائد ، وأرسلت أسلاكها حاملة نبأ الفتح الظافو في بلاد العرب ، وقد حلت بويطانيا بمدينة القشم وضربت سرادقها فيهما لنکون من رأس الحيمة بمرأى ومسمع ، حتى د رأت روح رأس الحيمة تتحرك رمنها عن كثب ، وقد أثار نزولها باقشم مشاكل مع الحكومة الابرائية ، وهما قررت بريطانيا أن منـــاخ القشم غير صحي إلى أقصى الحدود، قلت: وكيف يكون صحبًا ورأس الحيمة قريبة منم وقــد بثت فيها بويطانيا مابئت ، قال : وقد وافقت بويطانيــا على مشروع للسيطوة البحرية ، قبيل نهاية سنة ١٨٢١م قدمه مستر مريتون مساعد قائد البحرية ، قلت : كيف لا توافق بريطانيا على ذلك وهي الساعية في هدم الحكيان

العربي ، أو على لاخص الكيان القاسمي واذلاله ، وكان من رأى المساعد المذكور أن يجعل وجود قوة دائمة في الحليج لاضرورة له، وكأن هدا المشروع يقضي بتخصيص ست سفن مسلحة تتخذ ثلاث منها قاعدة لها في جزيرة قيس ، لشطلق منها الطواف على المواليء الغربية من الرمس إلى دبي بشكل دائم . وأن يقاء على جزيرة قيس التي تم اختيارها نظرآ الرياح الماسبة حولها ، وقريها من ساحل القراصة الصقور محزب صغير للامدادات ، وموسى للقوارب المسلحة بجراسة حامية صغيرة من الحنود الهنود ؛ وتستخدم اثنة ن من السفن الثلاث الباقية ليقل الرسائل والمبعوثين ؛ وغير دلك من المهام بين مسقط والبصرة ، ونخصص الثنائبـــة والأخيرة المواصلات منع نومي ، وبعدها بسنة وعقيب تنفيذ الجلاء عن القشم ، أدخلت تعديلات طفيفة على هذا المخطط ، فخصصت أربع سفن بدلاً من ثلاث ، للطواف بالمواني، ، بلاحظة حركت الصقور الضاربة خوف هجومها على الحصون البحوية البريطانية ، وأبقوا واحدة فقط للطواف والاتصال بين مسقط والبصرة ، وقد جعلت مسقط في نهاية سنة ١٨٢٢ م نقطة تجمع السفن الشركة في هذه البحار ، لكنها أبدلت في سنة ١٨٢٣ م بميناء موجو بالساحل الايراني ، واتخدت الاجراءات اللازمة لاقامة مخزن في هدا لميناء ، ووكيل وطني عن لمقيم البريط.ني في لخليج ، وأخـيراً في سبتمبر سنــة ١٨٢٢ م صدرت المقيم التعليمات بأن يتحذ الاجراءات الضرورية لنقل القاعدة إلى باسيدو ۽ بدل موجو ،

\* \* \*

# ١٨ - بريطانيا تسيطو على الخليج ضد القواسم

بعد ان انتقلت مقيمية بويطانيا وموابطتها عن رأس الحيمة إلى القشم وأت نقلها أيضاً من القشم إلى ناسيدو ، وغزات بويطانيا غزلها الجديد في الحسيج المسحق وتمحق بعد أن صفا لها الجو ، وأمنت في الحال انقضاض الصقور عليها ، اذ احرقت الربش الذي تطير به تلك الصقور، وكسرت الأجنحة وهدمت الأوكار، وبدأت تتاون لها تلون الحرباء ، وتتململ تململ الحية ، ثم جاءت بالملازم ما كاويد الضابط فعينته نائباً للكابان بروس بعد نقله وأمرته بزيارة السادة شيوخ الحليج الشهالي وجعلته وعي الذهن لحركاتهم وسكناتهم ونويهم وكلفته مواقبة أحوال الوقعين على تلك المعاهدة المرغين على التوقييع علمها ، لتأخذهم أخذ عزيز مقتدر ، والزمته أيضاً أن ينتهز من جانب الحكومة البويطانية ، وان القوات البحرية ستظل موجودة في الخليج وستزور مونيء الحبيج ، أو كما يقول هو ساحل القراصنة ، بشكل مستمر والقصد من هذا ، التهديد والارهاب ، والزمته أيضاً أن يتخذ الاجراءات

اللازمة لتمفيذ أور.ق السفن ، واستخدم العلم الذي نص عليه الانفاق ، والغرض من دلك الاه نة والضغط ، وكان هد ن النصان في الانفاقية قد أهمل تنفيذهم، فيا مضى كم، جعمت الدسيس عند الحجة إلى لمسيس .

قال ؛ وفي حالة تجدد أعمال القرصنـة ، فوض المقيم في أعطماء الأمر بتدمير السقن ، دون أن بسمج له بعمسات عسكرية برية ، وعلى الساحل الابواني كان على المقيم أن يواقب موانىء اقراصة أي صقور البحو مرقبة دقيقة ، وفي حالة ضرورة انخاد عمل ما ، فعليه أن يلجأ للحكومة الابوائية ، لأنها تعهدت بمسؤولية السيطرة على موانىء سوحهــا ، سيطوة كاملة ، وكان على أملازم ما كاويد بالأصافة إلى اعداد نظمام لجمع الأخبار ، ويراده، في تقاريره ولاً بأول ، أن يدرس بالتفصيل المظام السيامي في منطقة خليج كاما ، وبحن القول دون مبالغة بأن الفهم الحقيقي للمشكل المحلية على الخاب لعربي من الحديج ، قد بدأ ببداية تنفيد هذه التعليمات ، وقد وقفت بربط أيا في رعبة أحوال القواسم موقفاً حاداً حتى أن سلطان بن صقر أقاء بوجاً واحداً على رأس الحيمة ، يوتفع ثلاثين قدماً عن مستوى البحر ودات بعد أخدد لادن من الملازم حنر ل سميث قبل سنة ١٨٢١ ، فعال اكابات فيتقول ان هد العمل خوق الاتفاقية الموقعة ، واسرع إلى البرج بخمس سفن ودمره المدفعية تدميراً نهائياً ، وهو يعدم أنه لا يود شيئاً من هجوم بريصانيا ولا يدفع عن رأس الحيمية أي شيء خصوصاً من لج نب البحري ، إلا أن إهالة القواسم والضغط عليهم وقطعءروق حياتهم أمر موصوع ببن لأنف والعبن فيقاموس السياسة ابريطانية ، يــدل على داك قول لوريمو المؤرخ ، يمكن أن محكم على ماعمله البكابان فيثفول

بالتسرع ، لأنه لم يتصل بالمقيم العام الذي مجتمل أن يكون على وعي بتعليات الحكومة الجديدة بشأن النحصينات ، وعلى أي حال فلابد من استشارة المقيم ، بالسبة لأحكام منع القرصنة ، باستثناء حالات الضرورة المنحة ولم تكن هذه احداه، ، وكان استثباب الأمر في مياه البحار بطبيعة الحال عملا بالتدريج ، لكن القرصنة لم تعد مهنة أحد ، والحوادث القليلة التي وقعت ولم تتضع أسبابها في المازءات بين الشيوخ العرب ورعاياهم لم تتأثر بها السفن الأجنبية كثيراً على أي حال .



#### ١٩ - لوريمو يندد بأعمال القواسم

قِ لَ لُورِيمِ فِي الصَّفَحَةُ ١٠٤٦ مِن الْحَزْمُ الدَّانِي مِن كَتَابِ تَارِيبُحُ عَمَانُ : ان ما كان مجدث أيام قرصنة القواسم ، أي أيام غزوهم اسقن بوبطانيا في البحر في أحدك أوقتهم ، والمجاح الدي أحرزوه على السفن التجارية الوطسة قد أغراهم لدرجة أن أسطولاً من أساطيمهم خرج مرة إلى عرض البحو لا مخفى هدو، في المصدء على الطوادات البربط بة ، وحبن بلع التحدي الحديد القائد آلوون قائد البحرية لهندية في الحاج أصدر أمره إلى اكابتن سويره بأن يخرج بسقينته والنفيستون ۽ لمة بهة سحول القواسم والاشتباك معه ، وكانت هذه السفينة أقوى من سابقتها لتي كانت مدد حمسة عشر عدماً ، ويبدو أن هده الحقيقة لم يتفهمها العرب جيداً ، وكانت مسبحة بثانية عشر مدفعاً زنة كل منه ٢٢ رطلا ، كن عدد بحارتها كان قلملا نسساً لا يتجاوز مائة وحمس وجلاً ، من نهم فحاون رجلاً أوربياً ، وفي يوم ١٦ أبريل ، النقت النفيستون باسطول اقراصنة ، أي صقور البحر ، الدي يتكون فيها يبدو من ثلاث سفن كبيرة واثبتان متوسطة ن ، وواحدة صغيرة ، وكانت أكبر سفن الاسطول تسجب قارباً صغيراً أغلب الظن أنه القرب المسمى و ناصر ، الذي كان صقور البحر قد استولوا علمه في كانجون ، قبل عدة أيم فقط ، وبعد أن اتخدت النفيستون وصعاً مناسباً

بدأت باطلاق نيرانها ، ولما خشيت أن يهاجها صقور البحر لأنها تعرف عادتهم ، وتعهد صولاتهم ، خشيت أن يقتحموا ظهره ، واذا فعلوا فقد ملكوه لأنهم صقور تغرس نحالها بكل ما تنقض عليه ، وبذلك تظهر الشجاعة ، عندما ينتقي الأبطل بالإبطال ، ويرى لرجال سيوف الوجال ، ويقوم الوجه للوجه في حومة الوغى ، وبالجملة فقد قامت المعركة ، ودارت رحى الحرب ببن الطرفين كما شتعات ببر ن مدافع الحصمين ، وكادت علية الانزال ان تتم بنجاح من احدى السفن الكبيرة الي تحمل مايزيد على مائني رجل ، لولا أن صدنهم نيران كشفة من الاسلحة الصغيرة ، بادروا وحين أحس الصقور بأن ميزان هذا اليوم عيل إلى غير صالحهم ، بادروا بالهرب محمقين وراءهم القارب و ناصر ه الذي سبق دكره ، بعد أن مقلت احدى السفن الكبيرة تسعير رجلا كواعلى ظهره ، وطاردت النفيستون هذه السفينة الكبيرة حدى هبط اطلام حير دارن حول جزيرة فارو ، هذه السفينة الكبيرة حدى هبط اطلام حير دارن حول جزيرة فارو ،

وفي نفس لوقت الطبق بقية الاسطول سحبهاً وراءه القرب ناصر الذي يبدو أن سفن الصقور فد خدمته ورءها ، وأبقد تسعير مجدراً كانوا قد لجأوا إلى جزيرة صغيرة الاختباء به ، وتبين أن حساً وثلاثين جشة قد الفيت من القارب ناصر بمفرده إلى البحر ، وان حوالي حمسة وعشرين رجلا جريحاً قد حموا على بقية سفن الاسطول ، وقيساً على ذاك الابد أن تكون الحسرة في السفينة الكبيرة خسارة رهبية ، قات : الاشك أن الحرب مشتقة المعمى من ويلات الحرب ، وانها نار تأكل كل مالاقت ، هذا كلام البريط نيب حول الصقور الضربة ، وتنديد بربط نيبا بالقو مم

معروف ، وغلبتها عميه لاقهضه من شرفهه ، و ن نجيجت بريط بيه بداك لأن الفرق طهر ، فبريطا يدولة عظيمة ممتدة من الغرب إلى الشرق ، كما قال بعض شعواء عمان قبها .

#### أرسلت اصلها وسط فرغانة ومدت شا خيبها في المفارب

وعندي أن الفخر العطيم للقواسم حيث عركوه، عواكَّ لامثيل له ، وهاجموها في ابحر وحتاو أساطيه، ، وقتاو رجاله ، وأدلوها دلاً لاينكر، ينضح ذلك من الاطلاع على عدد السفن التي أخذهـ، القواسم من أيدي البريطانيين وهي مسلحة بالسلام الكامل لكافي ، ولم يقر روع بريطانيا حتى خرجت عديهم ودقت رأس لحيمة ، لأنها كانت راسية على شفير الجزو والمد ، وكانت بريطان تتفلغل في أبحر فترسل صَقَّتُهَا مِن بعيد ولاواد لهـا ، ولا ساتر منهـ... ، لأن ليدية مكشوفة بارزة ، تستطيع المدافع أن تصيب أهدامها في بسيولة ويسر ، وليس للقواسم من العدة ما تستبدل به قونها ، وبربط يا متغلغة في الشهر قي قابضة على أزمة الاموال ، وقد سارعت في استبدر ماصاع ، بأسرع وقت ، أما القوامم فهم يعتمدون على البسالة العربية لمطبوعة ، فتسلحوا من سلاح العدو ، وتقووا بقوته ، فاذا غلب عليهم سترد قوته ورفع حلته عا صار عليه ، والقوي إذا غلب الضعيف لا فخر له في ذاك من حيث اقوة والكثرة ، ورغم أن سفن بريطانيا كانت لاتزال تمخر البحر فان القوسم كنوا يتهاوون عليها في في وسط البحر كالليوث الكاسرة ، ولم تكد تقف لهم بوماً حتى أكبرت أمرهم وأعظمته ، وأجلبت عليهم بخيلم ورجاله ، وتعاونت مع العهائيين ، وبذاك يمكنت من الحضاعهم وكان القوم في غير حصين من الأمكنة ،

ولا تجرأت عليه أبدأ ، ولذاك نحن بها المعلم البوي طبعاً ، ومع ذلك فالقواسم يغامرون مغامرة يعجب بها المطلع عليه ، وايس للقواسم مثيل في هذا الميدان من قبائل الساحل على ما معلم ، أما سلطة عان فهي دولة عريقة جاهبية واسلاماً لا يخفى أمرها ، الها لا تؤل دائم المساحل تحت واية المام يجمع الأمة العالمية كلها ، أو تحت واية سلطان ، أما القواسم فهم من القبائل العانية الساحية ، ولم نعلم أن قبيلة قامت بما قام به القواسم ، ولا تجرأت عليه أبداً ، ولذاك نحن بشيد بأعمال لقواسم في الساحل العماني .

وكل يذكر بما فيه وكيف يلحق عين الشمس نكران



### الفصي الرابع

اعمال القواسم مع سلطان مسقط
 جولة السيد سلطان الاخيرة في الخليج
 إحامة سلطان بن صقر للقواسم
 اعمال القواسم مع الوهابيين
 عواصم الفواسم في الساحل الشمالي
 اشارقة العاصمة الثانية للقواسم
 خورفكان العاصمة الثانية للقواسم
 أعمال القواسم الداخلية عبر الناريخ
 الوقائع الداخلية بين القواسم وبين جيرانهم
 الوقائع الداخلية بين القواسم وبين جيرانهم
 الحوال بالشيخ سلطان بن صقر

١١ ـ الشيخ سلطان بن صقر وافتراق بني ياس



#### ١ \_ أعمال القواسم مع سلطان مسقط

لما تولى أحمد بن سعيد زعامة عمان خدماً الدولة اليعوبية بعد تقلص ظلما ، رأى أن عمان جزء لا يتجزأ ، ولا يكن أن يفرق إلى دويلات ثنائية أوثلاثية وهكذا ، بل رأى أن تعم سيطرته عمان كلما ، وعند ذاك لم تساعده الأقدار ، ولم يجد مهرراً لم يدعي من حيث أن عمان قد استولى عليها دور الهمائي والغاوري واعترقت من أجل داك ، وأصبح أهل عمان من قلب عمان ثقل هدين الرعيمين ، ولا حل ولا عقد ، ولا قتل ولا قتل ولا على ذاك .

قال اور بر في الصفحة ١٩٩٩ من الحزء المخصص المربح عمان : كان القواسم متحوبين على وجه العموم مع الامام احمد بن سعيد في عمان ، الذي زعم دون أن يستطيع نأكيد هذا الزعم بالقوة ان له حتى السيادة عليهم ، قلت : تراه يشير إلى ما قلته الله ، والكن خو أحمد بن سعيد عن بلوغ مراميه الشقتى أهل عمان بالهماوي والغافري واختلافهم فيا بينهم على هذا ، لاعلى أحمد بن سعيد فأعيت أحمد بن سعيد نارهم ، دكايا حاول طفوها اشتعلت عليه من جه ب الحرى ، وهو حديث عهد في الأمر ، لم تتركز أقدامه بعد فيه على هاينبغي ، وبعد ذاك وحين وضح أن سياسة كريم خان في بعد فيه على هاينبغي ، وبعد ذاك وحين وضح أن سياسة كريم خان في بعد فيه على هاينبغي ، وبعد ذاك وحين وضح أن سياسة كريم خان في

الساحل الشرقي للخليج تهدد استقلال الساحل العربي كله تحالفوا ، مؤقتاً ، مع الأمام أحمد بن سعيد ، وفي سنة ١٧٣٣ م زحف الاسطول العهاني بهمة الامام أحمد بن سعيد البطل العماني على مدينة هرمز بمساعدة شيخ هرمز، وكانت هرمز اذ ذاك أعظم مدينة على الحليج ، فدمره، ، ثم انسحبت سقين مسقيط إلى رأس الحيمية ، وفي سنية ١٧٧٥ م تغير الوصع و تكدرت العلاقات بين سلطان مسقط وشيخ رأس الحيمة ، بسبب الدسائس التي كانت تحاك بين الطرفين ، فيشبت الحرب مرة الحرى بـــبن شيخ القواسم والامام أحمد ، واعتمد الشيخ في هذه الحرب على مصادره وحده ، أي رأى في نفسه القوة على الحرب ، ومن أين له هذه القوة ؛ وقد أصبيحت رأس الخيمة كأنها المقبرة ، وسفن القواميم مدمرة كلها ، وهنا لم يتودد شيخ القواسم في الاستيلاء على سفن بوشهر رغم أنها تحمل شعنات خاصة لرعايا الامم ، وفي سنة ١٧٨٠م كانت العلاقات بين الطرفين غير طبية ، والنفوس غير مطمئية ، والتوتو لايزال على أشده عبر تلك الأيام ، وقد سبق أن ديًّا، أن الشيخ راشد قد تنازل عن زعامة القواسم في سنة ١٧٧٧ م على وجه النقريب ، وجعل ابنه صقر زعما للقواسم يقوم عنه بزعامة القوم، وكان الشيخ راشد المذكور من السياسة بمكان ، وقد ضربت عليه بريطانيا اسوار العزلة ، واذ ذاك تؤوج من ابنة الشيخ عبــد الله شيخ القشم ، وبذلك أدرك امرين ، أولاً : الحروج من الاسوار الضخمة المحيطة به ، وثانياً : استجلاب مودة هذا الشيخ ليكون ظهيراً وملجاً له يوماً ما ؛ وقد اتصل حبله يبني معين فزاد شدة ، وفي سنتي ١٧٧٩ و ١٧٨٠م كان الخليج كله يغلي في حالة من الفوضى ، قلت : نعم ذلك من أجل السيسة البربطانية ، وتقول بويطانيا ان ذاك يوجع لعدم قوة الضابطة في المنطقة ، وكانت الحرب بين شيخ القواسم وامام عمان تعني أحمد بن سعيد ، وقد استؤنفت بعد هدنة قصيرة ، حيث أصبح الحليج تهدده قوتان القاسمية ، والمسقطية وكلتاهما منه واليه ،

قل لورير ، وبدأ اسطول القواسم وعليه بجوعة من الرجال يعتمدون في حياتهم على السرقة والنهب ( هذا من جملة ما علقته بريطانيا على القواسم في الصفات المسترذلة ونسيت نفسها) يمارس على القواسم في الصفات المسترذلة ونسيت نفسها) يمارس علمايات النهب والاعتداء في كل انجاه دون غييز ، وسرعات ما اصبحت أعماله أمثلة نحتذيها الموانىء الاخرى ، وفي أواخر سنة ١٧٧٨م استولى القواسم على سفية تابعة اشركة الهند الشرقية وهي في طريقها من يومي إلى البصرة ، وباعوا بجارتها و لمساور بن عليها كرفيق ، وفي سنة ١٧٨٨م تقريباً حاول القواسم مهاجمة إمام عمان في الرستاق ، وإنها لورطة يقسع هي القواسم ، وفي تمك الاثراء قم الشيخ راشد بن رحمة ، وهو أحد شيوخ هي القواسم ، وفي تمك الاثراء قم الشيخ راشد بن رحمة ، وهو أحد شيوخ ساحل الصقور الابطال مجوم خصير على الرستاق عاصمة إمام عمان ، في ذلك الوقت ، لكننا لم يستطع أن نعرف شيئاً عن المحرض الحقيقي .

قال لورير: لم نعرف الغاية من هذا الهجوم وأهد و\_\_ الحقيقية ، قلت: هو كسر الحديد بالحديد ، وما يقع على الصرفين كله صالح ، والتاريخ العهاني لم يدكر هذا الهجوم الذي أشار اليه لوريو ولا غيره من كناب لافريج ولعله لم بنفعل بلوجد له في التاريخ أمثاة أخرى، حيث أن داعية الشر بعهان هو الضغن الهمائي والعافري ، الذي بخيء الشر تحت ابطه

لأخيه ، ولم تصب عمان بشر له اثر خالد كهذا الشر المشار اليه ، فكان. الصنفان لدى السلطان يتنافسان منافسة لها أثرها ، فدا لاحظ السلطان جانباً من هذين الجانبين نفخ الشيطان في الجانب الآخر لسفوه ، وهكدا لانوال رأي السلطان متعقداً ، وفي سنة ١٧٩٨ م عقد السلطان في عمـــان صلحاً مع القواسم بهدف تعزيز قواه في مواجهة السلطات التركية في البصرة ، ولكن بمجود استقرار الحلاف التركي العهاني ، عادت حالة الحرب كماكات بين القوى العربية ، وقام السيد سلطان بهجوم بجري فاشــــــل على ميناء القواسم في دبي ، قلت : هذا بعدما توفى الامام أحمد بن سعدد ، وبعدد وفاة ولده سعيد بن أحمد الذي نال اسم الامام بعد أبيه ، وولده أحمد بن سعيد ، تولى السيد سلطان بن أحمد وكان أول من تسمى بالسيد ، لأن القاب امراء عمان الدينيين الامام ، فأذا كان لم ينل ذلك اللقب كان لقيه شيحاً أو أميراً ، أو سلطانًا وهو منتهى الألةب العالية ، وكان القواسم اذ ذك يسيطرون على ميماء دبي ، فقشل السيد سنطان في هجومه هذا ، ولكنه كان مجدداً للفتية التي بذرتها بريطانيا وموقداً ليبرانها ، وفي سية ١٧٩٩ م جرت محاولة للهجوم على صحار ، أي ان القواسم أرادوا أرب بردوا على السبد سلطان هجومه على دبي وبريطانيا تضحك دوق متن الماء ، وقد قامت بهذا لهجوم قبائل البحيم وبنـو قتب ، بمساءـــدة بـني ياس من أهل دبي ،

وفي سمة ١٨١٠ م كان السلطـان سعيد بن سلط ن البطل المعروف في السلطنة العهابية الذي تجددت آماله الحرة وانتعشت باستعادة السفيمة لافت يتلهف الحملة بتنفيذ مخطط حكومة بومي ، لأن داك يضعف القواسم

وبجديهم عن موادئهم في شناص وخور فكان اللتين كانوا يسيطوون عليها ، على حــدوده الغربيـــة ، كما تقول بربطانيـا مقسمة الحبيج ، وتقور أن تلبي الحملة هذه الرغبات ، والعمليات الناجحة التي قامت بها في شناص ، ونتائجها المؤسسة بالنسبة إلى السلطان مذكورة بالنفصيل في تاريخ سلطمة عمان، وبعد أن غادرت الحملة شناس رجعت إلى الخاييج، وقد عوفت سابقاً أن الأمام أحمد بن سعيد يرى أن عمان جسم لا يقبل التحزيَّة ، وقد تناطح أحمد بن سعيد وامراء أهل عمان في الساحل كما في الداخل ، فسجح في الأقل وفشل في الأكثر ، لأن الداء الذي أشره اليه كفيل بعدم النجاح ، وقد تعارك الامام المدكور وامواء الساحل في و دي حام وتحالف عليه ملا على شاه حاكم هومز وشيخ رأس الحيمة وكان للامام اسطول موابط للخلسج في دبي ، ثم تراجع الامم وشيخ رأس الحيمة ، وتحالف ضد الايوانيين ، الكن عهد هذا التحالف لم يطل فعاد العداء مرة ثانية ، وفي سنة ١٨٩٨ م كان السيد سلطان برى ان له حقوقاً مالية على حكومة بغداد أذ ذاك في مقابل الحدمات التي قدمها أوه أحمد بن سعيد في أثناء حصر البصرة ، فعقد صلحاً مع عدوه الدائم كما تقول بربطانيا ، وهو الشيخ سلطان بن صقو شيخ رأس الحيمة ، كي يستطيع الحصول على حقوقـــه من الباشا في بغداد بالقوة ، وقد ازعج هذا الاتراك لدرجة جعلتهم يطلبون عون المقيم البريصاني في البصرة ، ويعد استقرار هذا النزاع عاد سلطان الذي لم يهدأ باله ، إلى تجديد العداء ضد القواسم مرة الحرى ، وقد كان على حوب خدهم طوال السنوات الماضية حتى سنة ١٧٩٧ م ، وقام بهجوم بحري على

دبي وصده أهالي الشارقة والنقب بعد أن تكبدوا فيه خسائر طائلة ، وفي بداية سنة ، ١٨٠ م كان سلطان لا يز ل في حرب ضد شيخ رأس الحيمة ، وكان القصد ألا تنفصل رأس الحيمة عن السلطنة العمانية كما كانت في عهد الدولة اليعوبية ، ولم يوض القواسم بذلك لأنهم رأوا أن الأمة العمانية تمشي وراء الهناوي والفافري ، وهو الداء الدفين الدي يقضي على الأمة ويجب نبذه ومحاربته .



#### ٧ \_ جولة السيد سلطان الاخيرة في الخليج

في سنة ١٨٠٤ م رأى الوهابيون مشاغلة سلطان بن سعيد في عمان ليتأخر عن محاولاته في الحليج ، وبذلك أيضاً يتأخر عن البحرين ، فلما رأى السيد سلطان أن حركات الوهابيين تتقدم إلى الاطراف العهانية ساحلياً من البريطان \_ بن العون ، ومن الاتواك أيضًا ، لكنه لم ينق من الأواين أي البريطانيين شيئاً سوى تثبيط الهمة ، وكأنهم أرادوا دقه ، وربما مالأوا عديه ، وأما الأترك فتلقى منهم وعوداً دون عون حقيقي يدكر ، واضطر السيد سلطان لأن يعتمد على مصادره فقط ، أي على ما في يده من الامكانات والاحتياطات ، فقام في سبتمبر سنة ١٨٠٤ م على رأس أربع عشرة سفينة باجتياح الخليج مجثأعن الصقور ، ثم واصل سيره إلى النصرة حيث التقي فيها لقاء سيئاً بمثل سلطـة الانزاك، ولعـن أهم الموضوعات التي نوقشت في هذا اللقاء هي الاعانة المطلوبة ، بسبب الحدمات التي قدمتها حكومة عمان أثباء حصار البصرة ، والاستعدادات للقاء الوهابيين ، هدا أهم ماسار فيه السيد سلطان ، ولعله رجع بامال حالت دونها الآجال ، لأنه استبدل بالسفسة جنجافا الني كان يستقلها سفينة صغيرة تسمى (بردى) لرغبته في أن يمر بباسيدو ، أو يتخذ طريقه عبر كلارنس إلى بندر عباس ،

وكانت بندر عباس ولنجة وأعمالها له ، وحين نجاوزت السفينة (بردى) نطاق عون الاسطول العياني ، الذي كان يصحبها ، وهي رافعة العلم البريطاني هاجمها ثلاث سفن يملكها القواسم في رأس الحيمة ، وبعد صلاة الفجر ، تبادلوا اطلاق البار فأصابت وصاصة طائشة رأس سنطان قضاء وقدراً ، فخر صريعاً ، ودخل به عبيده مينا، لنجة ودون على الشاطيء منه ، وكان وقوع هذه الحادثة في منتصف شهر نوفمبر من سنة ١٨٠٤.

كانت جولة سلطان بن أحد سلطان عمان سبباً لفتح شر عظيم ، ذلك ان قتل سلطان قد أثار العداء والحقد والتباعد ، وليس كالدماء ثبيء يثير الصغائن في الامم ، فكان ذلك أعظم مثير لائقاق بين السلطان والقواسم ، ولذلك حوض سعيد بن سلطان الانجليز على ضرب رأس الحيمة ، وتعاون معهم حتى كان ماكان .

وفي مابو سنة ١٨٠٨ م زحف سعيد بن سلطان على خور فكان يؤيده في حملنه هده عمه قيس والشيخ محمد بن مطر شيخ خوبرة ، وكان سلطان بن صقر قد بنى قلعة صغيرة جعابها كما يقول الانجليز قاعدة لعمليات القرصة التي كانت قبيلته تقوم بمارستها ، فزحفت جيوش سعيد بن سلطان على القلعة المشار اليها فاحتلتها قهراً وقبضت على الجنود المقيمين فيها وضربت أعناقهم ، وعند دلك ظهر سلطان بن صقر بجنوده فجاة ، فخرج جيش بن سلط ن إلى سفيه بغاية السرعة ، وكانت رحى الحرب تدور بين الطرفين ، وخسر السلطان من جنوده الكثيرين ، وكان بين القالى عمه قيس بن الامام وكانت الموقعة رهيبة جداً حيث وصفت خور فكان بيحيرة من الدم ، وكان الوهابيون الموقعة رهيبة جداً حيث وصفت خور فكان بيحيرة من الدم ، وكان الوهابيون يؤيدون القواسم ، وفي سنة ١٨٠٩ م بلغ سعيد بن سلطان ، ان أمير

لوهابيين المتعاون مع القواسم قد ذهب لاداء فريضة الحج فاغتنم الفرصة وخرج لقتال القواسم بقواته ، ووعده شيخ بوشهر بمساعدته ضد القواسم ، وكدلت العتوب أيضاً ، وقسم من المعادين للقواسم ، وسار بجملته دون أن ينفذ حلفاؤه ماوعدوه به ، وكانت عابته الهجوم على القواسم وأعوانهم من الوهابيين ، ولكمه عندما رأى بوادر الفشل اضطر للعودة إلى مسقط دوق أن يحقق شيئاً مما خرج له .

ويبدو أن صدقة نشأت ببن السيد تركي والشيخ سلطان بن صقر القاسمي الديد تركي على مخاصمة القاسمي الديد تركي على مخاصمة أخيه توبني بن سعيد الحاكم العام ، فهم تركي بالقيام بهجوم على مواكن الباطمة وجمع جمعاً وأفراً ، لكن المقيم البريطاني اعترض الحركة وهدد تركي وسلطان حتى أقعدهما عن القيام بالعملية المتفق عليها ، وفي سنة تركي وسلطان حتى أقعدهما عن القيام بالعملية المتفق عليها ، وفي سنة شيوخ أبو ظي ، وأم القيوبن ، صد شيوخ القواسم في الشارقة ، لكن الشيوخ المعنيين دفضوا هذا المشروع ولم تكن بالتالي غة حاجة لتدخيل السلطات البريطانية في الأمر .

\* \* \*

#### ٣ ـ زعامة سلطان بن صقر للقواسم

سبق أن أشرنا إلى أن الشيخ راشد بن مطر شيخ رأس الحيمة وزعيم القواسم قد تنازل عن زعامة القبيلة لابنه صقر والد الشيخ سلطان الذي لعب دوره مع حكام مسقط ، وكان داهية ، كرياً ، وشجاعاً ، وكانت الصفات المطلوبة في الأمير مجتمعة فيه ، وأصب ما أميراً مطاعاً مرهوباً ومحبوباً ، لأن لكل صفة غمرة في الأمة التي يتزعمها الزعيم أياً كان ، واليك وصف أخلاقه نقلاً عن الافرنج الذين رأوه بأعينهم ، وسعوا آراه بآذائهم ، وصحبوه في أيامه ومازالوا يترددون عليه ويراجعون أهكاره في المهات المحدية ، لأنه صار في القوامم ، عزلة سلطان في الطوف الشهالي العهاني .

قال لوربر : في سنة ١٨٠٣ م على وجه التقريب ، خلف الشيخ صقر ابنه سلطان الذي قدر له ان يحكم القواسم أكثر من جيلين كاملين وان يشهد في حياته عملية التغيير والانتقال من الهمجية إلى التحضر في الحديد وغن لانعرف شيئ عن الاحداث الداخلية التي وقعت في امارته بقدر ما نعرف عنى احداثها الخارجية ، بل ولسن نعرف على وجه اليقين ، بعد أن ضمت اليه رأس الحيمة ، في سنة ١٨٢٠ م ما اذا كان يقيم فيها أو بالشارقة ، فحتى موته كان يطلق عليه شيخ الشرقة ، وأحياماً شيخ بالشارقة ، وأحياماً شيخ بالشارقة ، دون تميز بين المدينتين .

ويبدو أن الحمكم المباشر في المدينة كان يتولاه شباب من أقاربه تحت اشرافه ، دون أن يقوم به مباشرة وشخصياً ، وباجماع الذين عوقوه كان أهم مايمتاز به قدرته الفائقة على الاقداع والحداع ، وقد أدى به هدا المسلك لأن يفقد ثقة الجميع في نهاية حياته ، إلا أن خداعه هدا لم تنتج عده على وجه العموم مساوى، كثيرة ، لأنه كان عوبياً هماماً ، وزعيا عمابياً في شمل عمان يعرف من أبن تؤكل الكتف ، ولم يكن غاهلاً عن عماساتة المربطانيين لدهاة ، ولا الامواء العثاة وكان من دهاله الفائق ، ان جمل أخويه محمد وصالح على يمنه وميسرته ، فكان محمد بن صقر يحكم رأس الحيمة مند سنة ١٨٢٩ م وحتى موته حوالي سمة ١٨٤٥ م ، وكان الشيخ صالح بحكم مديمة الشارقة ممذ سنة ١٨٣٨ م ، وكان صالح ابن أمة ، الا أنه من أدكى الدس وأدراهم بعواقب الأمور ، وهو الوحيد بين شيوخ الساحل المتصالح شبرة ونظراً عوارد الأمور ومصادرها .

وأض ف لورير قوله : وقد اسفت السلطات السياسية اللويطانية كثيراً لعزله عن حكم مدينة الشارقة ، وتولية الشيخ صقر ابن أخيه سلطان ، وكات م الشيخ صقر بن سلط ن المذكور قاسمية ، هكان صقر هدا وهو صقر الثاني بجاول الاستقلال بولاية الشارقة عن أبيه ، وفي سنة ، ١٨٤٥ قدم شيخ دبي مكتوم بن حشر بتحريض صقر على اعلان الاستقلال عن أبيه بهدف شق العصا بينها ، فكان الولد غريراً لم يجوب لأمور ، كما التف حوله بعض ذوي المطامع الذين وعدهم بتخفيص الضريمة المفروصة على غواصي اللؤلؤ ، الني كان أبوه قد رفعها إلى سبع عن الرجل الواحد في السة ، وهم الناس بجمل السلاح لكن الشيخ سلطان وافتي أخيراً ، وبعد تردد

طويل على أن يأخذ من أينه الجوية ، وأن لا يتدخل في شؤون المين الداخلية ، وفي ديسمبر سنة ١٨٤٠ كان للشيخ صالح الحاكم السابق للشارقة بعص الانصار الذبن اسخطهم ازدياد نقوذ شيخ دبي وسيطرته على شيخهم الجديد ، فجمعوا أنقسهم ليضعوا حداً لهذا المتمرد ، والقوا القبص على صقر ، وهو نائم ثم حملوه إلى أبيه ، وحاول الشيخ سلطان تدبير الأمر بابعاد ابنه إلى رأس الحيمة ، لكن صقراً استطاع وهو في الطريق إلى المنفى ان يتخلص من اغلاله ويلجأ إلى شيخ دبي بعد أن هرب من أيدي حامليه إلى رأس الحيمة على حين غفلة منه من ونزل عند شيخ دبي ، وبعد أن سوى الشيخ سلطان الأمو مع ولده صقر ومع شيخ دبي أعد وبعد أن سوى الشيخ سلطان الأمو مع ولده صقر ومع شيخ دبي أعداد ابنه على حكم الشارقة عنى موته في احدى المعارك مع ام القيوبن سنة ١٨٤٦ ، وكان دلك بسب من دها المدى المعارك مع ام القيوب سنة ١٨٤٦ ، وكان دلك بسب من دها الميه سلطان المشود له بالدهاء الدر ، وبعد دلك تولى أخوه عبد الله بن سلطان حكم الشارقة ، وحاول كأخيه المقتول مهاجمة عجمان للاستيلاء على سلطان حكم الشارقة ، وحاول كأخيه المقتول مهاجمة عجمان للاستيلاء على سلطان حكم الشارقة ، وحاول كأخيه المقتول مهاجمة عجمان للاستيلاء على سلطان حكم الشارقة ، وحاول كأخيه المقتول مهاجمة عجمان للاستيلاء على على حكم الشارقة ، وحاول كأخيه المقتول مهاجمة عجمان للاستيلاء على حمين غرة ه من أهلها .

هذا وقد تميزت فترة حكم عبد الله بن سلطان بمحاولة السيطرة على قلعة عجمان في سنة ١٨٤٨ م إلا أنه استمر في مكانه حتى لقي مصرعه في أثماء الاشتباك الذي جرى في الحمرية .

\* \* \*

#### ع \_ أعمال القواسم مع الوهابيين

كان القواسم رجال مغامرة ، وأبطال نضال ، ومساعير حرب ، اتفقوا مع الوهابيين عندما رأوهم يتقدمون إلى عمان ، أيام مطبق بن محمد الذي خرج إلى عمان لمناصرة محمد بن ناصر الحبري اوهابي واتفقوا واياهم على أن يكونوا لهم صهراً عندما تثور عليهم ثئرة عمانية ، أو تقوم عليهم قدئة بويطانية ، وقد غفل القواسم عن أنهم على سيف البحر ، وأن الوهابيين في بطن الحزيرة ، فذا هاجت بويطانيا ادر كت القواسم واجلبت عابهم بخيلها ورجالها ، ولا استصبع الوه بيون دفع حركة البريطانيين ، ورأى القو مم أن الوهابيين فريون منهام اد هم يتمر كزون في البريمي لمناصرة العافرية ومن معهم ، والتفت معهم عصانات عماسة تروم شتى العصا في عن ضد السلطان سعيد بن سلطان ، ويذلك مشط القواسم ، فتوثقت الرابطة بين السلطان سعيد بن سلطان ، ويذلك مشط القواسم ، فتوثقت الرابطة بين السلطان سعيد بن سلطان ، ويذلك مشط القواسم ، فتوثقت الرابطة بين السلطان سعيد بن سلطان ، ويذلك مشط القواسم ، فتوثقت الرابطة بين السلطان سعيد بن سلطان ، ويذلك مشط القواسم ، فتوثقت الرابطة بين السلطان سعيد بن سلطان ، ويذلك مشط القواسم ، فتوثقت الرابطة بين السلطان سعيد بن سلطان ، ويذلك مشط القواسم ، فتوثقت الرابطة بين التواسم والوهابيين في أوائل القرن السابع عشر .

فال المؤرخ البريطاني لوريم : أدى قيم قاعدة الوه بيين في البريمي إلى تؤايد في عمليات القرصة في البحر العربي ، وجهب السفن المارة فيه ، غير أن لدراسة المناية للحقائق بعد انقضاء أكثر من مائة عام على وقوعها ، لاتؤيد الرأي لذي كان سائداً وقته ، والدي يقول أن الأحدث التي وقعت لم يكن القوسه فيها سوى أدوات تقوم عالهمل ونجاً عنها ، أي أنهم يقولون

أن القواسم صنيعة في يد الوهابيين ، وليس الأمر كذاك ، بل الحقيقة هي مادكراه من أن القواسم هم الصقور الني تغوس محابه ا في البحر العربي ، وما الوهابيون الاظهر القواسم وأنصار لهم ، خصوصاً في هذه الآونة ، وقد طلب القواسم من الوهابيين الماصرة والمساعدة عندما اشتدت عليهم حوكة سلطان مسقط ،

قال المؤرخ لوربر : اننا قد ذكرنا في تاريخ سلطنة عمان تلك الحركة البارعة التي قام بها شيخ القواسم سلطان بن صقر واستعاد بها خور فكان من السيدين سعيد وقيس ، ويبدو أن استعادة سلطان بن صقر لحور فكان كان عملًا من أحسن أعماله العامة ، قلت : هذا يدل على أن ويطانيا ارادت أن تدق الصخر بالصخر الترى أبه الدي ينكسر لتقيم منه صرحها الممرد ، وتبنى عليه قصرها المشيد ، فترأها قد استحست صنيع سلطان ابن صقر حين ذهب ضحية القتال في خور فكان مثات من رجال عمان، وتغلغل العداء في قاوب الامة ، وفي خلال شهور قدلة بعد تدك الأحداث صدرت أوامر أمير الوهابيين بعزل سلطان بن صقر عن مشيخة القواسم ، وأقام لمفسه في البداية سلطة مستقلة في ميناء رأس الحيمة ، لكن الوهابين عينوا في العام النالي سنة ١٨٠٩ م حسين من علي شيخ الرمس حاكما وجانباً للضر أب ناسمهم في كل المنطقة المعروفة اليوم ناسم عمان المتصالحة ، ومنها رأس لحيمة ، كما جعلوا بعص المسؤولين الآخرين على قاليم داخلية صغيرة في البلاد ، واستولى الوهابيون على حصون الفجيرة ، والبطبة ، وخور فكان في اقليم الشمالية ، وقد أثر داك على القواسم وكسر قوائم سلطان وفت" في عضده ، ورأى أنه تحت ضغط مؤلم ماكان يظن وقوعه عليه .

ولما هاجم القواسم أساطيل البريطانيين انتشرت شائحة مقادها أن هذا العمل من صنع الوعابيين ، ثم تبين أن هده الثائعة لاأساس لها من الصحة ، إلا أن شيخ القواسم الجديد حمل إلى الوهابيين خُمُس الغنائم كما يقولون. وإليك ماورد في الصفحة ٩٨٤ من كتاب دليل الحبيج : صحيح أن حسين بن على حاكم الرمس قد زار عاصمة الوهابيين قبل أن يصبح ممثلهم في بلاد القواسم ، وأنه قد تم لانفاق على حمل خُمس غنائم القوصنة إلى أمير أوهابيين حسب العرف الوه بي في هذه الحالة ، فان كابتن شيتون ينسب عمليات القرصنة على السحل الهندي إلى تحريض أمير الوهبيين ، وسواء صبح هذا أو لم يصح فمها لاءِكن الكاره ، ان هذه الاضطوانات ، قد توافقت إلى أبعد الحدود مع عزل شيخ القواسم التقليدي ، وإبداله بمسؤول وهابي ، وبما كاد به الوهابيون رئاسة القواسم ان أستدعي شيخ القواسم المعزول وهو الشدخ سلطان بن صقر إلى عاصمة الوهابيين في الدرعية واحتجز هيها أهالة له وتأبيداً لزءمة حسين بن على ، ولما ضاق الحماق على سلطان من صقر في الدرعية التمس الحيلة التي تخرجه من اسر القوم وحاول محاولات كان نجاحه. على طربق اليمن وميناء محا ، ومنها نؤل في مسقط عبد السنطان سعيد بن سلطان ، واستقبله السلطان فيها استقبالاً كريماً وطيأً ، ودكر لوريمر أنه في نفس الوقت طلب أمير الوهابيين من القواسم الاشتراك مع العتوب في حمة بحرية على الكويت والبصرة ، وأنه في سنة ١٨٢٤ م لم يضيع سلطان بن صقر وعميله راشد بن حميد في عجهان أي وقت في ربط مصالحهما بهذا الأمر ، قست : كيف يضيه وقتاً لربط المصالح وقد كان عليه مَ كَانَ وأَصَابِهِ مِنَ الْهُوانَ مَا أَصَابِهِ ﴾ وتحت المُعَاوِضَات علماً بين الشيخ

سلطان وشيخ الشارقة الذي زعم أن هذا الاحراء ضروري لأمنه وسلامته عاوفي نوفمبر سنة ١٨٢٥م في لقاء للشيخ سلطان بن صقر مع المقيم البريطاني ابعد ان استعاد حكمه وسلطاته اعترف سلطان بن صقر بخوفه من تزايد قوة الوهابيين على قوة الوهابيين على حوف متزايد من هجوم الوهابيين على بلاده والحراجه منها واجباره على حرب سلطان مسقط ومن نويا بريطانيا حوله وقد أبلغت بريطانيا سلطان بن صقر أن الحكومة البريطانية لن تتقبل أي تعلل الضغط من جانب الوهابيين لتبرير استشاف أعمل القوصنة أو الاضطراب في البحر العالمية الما أخافة كل الحرف من أن يصمع الوهابيون أعداءها ومع ذلك فقد هددت القواسم السبب أي حوكة قد تقع في الساحل .

وفي سنة ١٨٣٠ جاء النجاح الذي أحوزه الوهابيون في الحسا وظهورهم الذي بات متوقعاً في أي لحطة في عمان اينشر الحوف والفزع على طول ساحل القواصنة ، أي أن أهل الساحل الشهالي أصبحوا مخشون تقدم الوهابيين ، وقد أعلنت بويطاني موقفها بأنها لا تهتم في لوقت الحاضر إلا باستتباب السلم في مياه البحار ، ولا توبد أن يبرز بينها وبين الوه بيبن خلاف أو شقاق ، فيزيد الحوف من البحر ويطلم عليه طويق الهد فتصبح في مأرق شديد الحطو إلى آخر ماجاء عنها في هد المقام من التبرؤ ت والتبصلات الطهرية ومن المحتمل أن تكون قد اتفقت مع لوهابيين ضد القواسم المؤتمل أن تكون قد اتفقت مع لوهابيين ضد القواسم المناه الدفين الذي النهاية له .

ولقد عاد لسلطان بن صقر الساحل الشمالي وزادت قوتــه السابقــة في بلاده وأصبح يسيطر على المراكز بنشاط ، وفي سنة ١٨٢٣ محين قام الملازم

ما كاويد بزدرته لساحل التقور في ينابر ، كان الشيخ سلطان م صقر حتى قبل جلاء القوات للربط أية عن رأس الحيمة قد أصبحت بين بديه السلطة الرئيسية على القواسم وأصبح حان بن أحمد الدي كان شيحاً لرأس لحيمة من قبل تابعاً له ، ولم يستطع حسين بن على شيخ الرمس الذيع أوهاسين رغم مناصرة قاضب بن أحمد شيخ الجزيرة الحراء له ، أن يقف في وجه بفوذه ، وكان نفود شيخ الشارقة كما بقول لوريم في داك لوقت ، لا يرقى إليه نفوذ أي شيخ آخر ، وكان سلطان بن صقر حينذك قدعزل شيخ الرمس حمين بن على ونذه إلى الشارفة ، وأفام بدلاً عنـه محمـد بن عبد الوحمن بن أحد شيوخ الرمس المتقدمين ، كما جعل أخاه محمداً شيخاً لمديدة رأس الحيمة التي أصبحت تشغل مكام من الأرص موجها اشبه لحؤيرة، وابقى على أم القيوين شيخه، عبد الله بن رشد حاكم لهمذ الاقتبر ناسمه ، وكان لبريطانيا مصالح في عزل عجهان ، فكان سلطار في ن صقر يتلهف لهقضاء على هذه العقبة الوحيدة اتي تقف في سبيل سيطرته الكامية ، و ثبرتأ لحقه في السيادة على عجهان أشار سنصان المقيم البريط في إلى الاتفاقية المبدئية الموقعة بيمه وبين سير وليم جرانت كبر في سنة ١٨٢٠ م ولتي كانت تعتبر عجهان تابعة له ، اكن السطات البريطانية أبلغته أنها لا تستطيع أن نفهم من هذه الاتفاقية بقء سيادته بشكل دائم على عجيان ، وقد زال في الحال محذور الوهابيين عن الشيخ سلطان صقر الساحل القياسي فقدم يتتبسع المعاهدات السائفة ويجمع إليه ما كانت له به علاقة ، فالنقط أكثر المواقع المتبعثرة عديه سابقاً ، وأكمل وقت سياسة والرجل كما سبق وصفه يعد في الطلبعة الساحليةالعيانية الشيمالية، وقد وقف شوط الوهابيين عن القواسم وأصبح

القواسم في سلامة من لوهابيبن ، ويظهر ذاك سيحة النصالح الدي حققته بريط بيا بين شيوخ الساحل ، و لانقسام الذي كرسته بينهم ، وقد وقفت لويطانيا حيال تلك الصروح التي يعيش فه الجميع بالمرصاد طركانهم وسكمتهم توعيمه في حميم وترحالهم ، جاعة كل واحد منها ميخاً في بلاده وسيداً على قومه ، على أن لا يتدخل في شؤون غيره ، وهي من هذه الباحية اصابت فص الخطاب حيث جعلت كل واحد منهم محصوراً في شؤون عيره ، قاراً في في شؤون ها فعل من أحد من أقرائه ، وهي بدلك التقسيم قد دركت وطمه غير خائف من أحد من أقرائه ، وهي بدلك التقسيم قد دركت العمان وقهرت الفرسان ، وقسمت البلاد وناعدت بين أهب ، فكان ذاك من بديع سياستها ، وبديع حكمتها ، وهي لاتسى مبدأ ه وق تسد ، ولا تغفى أن النضد من العوامل الماجحة له ، وكانت في القضية أشياء ولا تغفى أن النضد من العوامل الماجحة له ، وكانت في القضية أشياء



## عواصم القواسم في الساحل الشهالي المتصالح

لا تخفى عواصم القواسم على أحد لشهرتهم في الساحل الشهالي ؛ إذ هم جهة عالية ، ولهم زعامة سامية ، كانت أهم عواصم رأس الحيمة ، التي قامت على علال حافار ، وكانت جافار أهم عواصم الساحل العهاني مند عهد الجاهلية ، وفيها قتل الامام الجلدي بن مسعود رحمه ند ، وجيشه على يد خازم بن خزيمة ، ومد دلك العهد استمر في رأس الحيمة الصراع وسفك الدماء ، والدعوة للقتال ، ومقارعة الأبطال وقد لعبت رأس الحيمة دوراً هاماً في الثاريخ العهاني ، وكم أصغت الآذان السماع حديث، ، وكم نظرت العيون إلى أبطاله ، كما أشرنا إلى داك في تاريخ عمان .

وقد علمت أن الشيخ راشد بن رحمه بن مطر من كايد صقر الساحل المجاني ، هو أول من حكم رأس الحيمة ، وكان يسود معظم أقايم الساحل المجود عيناً وشمالاً وأي على الساحل العربي والساحل الايراني منذ سنة ١٧٢٧ م » وقد تغدخل القوامم داخل الساحل وتمكنوا منه ، ووضعوا أيديهم على بندر عباس ، وماجاورها ودار بهيحي وجزيرة القشم ولنجة ، وتدخوا في البحرين وهاجموا قلعة العتوب في الزيارة ، وحاولوا غزو الرستة من عمان

لداخية ، لكن المحاولة فشلت ، واستولوا عبى سفن بريطانيها في عدة أمكمة كما جاء في تقارير يومي" ، وكانت دبي للقوامم قبل متقال آل مكتوم إليها من أبو ظي ، وما دار بين الوهابيين والنواسم من المحاولات في بعضهم النعيس ، وما رامه الوهــابيون في القواسم من السيطوة عليم ، وما أوقعه البريطانيون في القو سم خلال الحلات الثلاث التي حملتها بريطانيا عبى القواسم حتى قطعت تباطيم ، وشددت لوصاة عليهم ، انتقاماً منهم وما دار بمنهم وبين بويط أن من مفاوضات في الأحداث الواقعة ، وتعادل الخطات ولمحورات وما أوقعته بريطايا من المعاهدات لربط القوم بين القهر والأسر ، والمخوف التي عادها البربط نيون من القواسم والدماء التي أراقها القواسم ، والعراك الذي وقع منهم على المارة في البحر العربي العهاني ، ومطردتهم السفن إلى سواحل الهمد وإلى كوحرات وكاكتا ، وتجاسرهم على القدَّال في البحر محبث كانوا يعدون أعظم الغزاة في البحر ، وماحاوله أعداء القواسم فيهم وما تأمروا به عليهم ، وما أصاب القواسم من الحساش في حرب رأس لحيمة إذ زحفت عليه بربط نيا بقواتها البحرية ، ودمرت أساطيلهم ، وم كان منهم على الساحل الذبع لسلط:\_\_ة عمان ، وغزوهم لصور ، وبوشهر ، وجزائر كوريا موريا ، ومادار في تلك الأجواء مما هصله لمؤرخون في تقاريرهم لخاصة والعامة ، كل ذلك من الأمور الهامة التي لا يتعاطاها إلا صقور البحر آل القاسم المشاهيب ، وكم نه من رجال ، وكم في العرب من أبطال .

۱ ــ ورد دلك في الصفحتين ( ۵۷ ) و ( ۳۰۲ ) من المجلد الرابع والعشرين لتقاريب بومبي .

ان رأس لخيمة هي الامارة الهامة العربقة في ناريخ لسحل الشهالي ، وفي تاريخ الامارات السبع ويرجع تاريخ تأسيس بلدة رأس الحملة أو ظهورها كعاصمة جميع ساحل عمان يزعامة القوسم إى منتصف القوت الشمن عشر الميلادي (أي لقرن لثاني عشر الهجرة تقريباً) حيث استقل الشييخ رحمه بن مطر الن ضعف دولة اليعاربة التي كات تحكم عمان وساحله ، وأخذت رأس الحيمة مكانة جلفار التي كالت قديمة العمران في ساحل الشهال العهاني ، على سيف البحر ، لكن أصرار الانجايز على القضاء على هذه الدولة الفتية التي اقضت مضاجعهم ، وروعت أساطيل شركة لهمد الشرقية في الحسيج والحيط الهندي أدى إلى تدميرها نهائياً واحراق أسطولها المرعب ، وأفول نجمها منذ عام ١٨٢٠ م واضطر الشيخ سلطان بن صقر الأول إلى جعل عاصمته الشارقة ، بدل جلفار الجديدة (رأس الحيمة) وانحصرت دولة القواسم في أجزاء من سحل عمن بينا ظهرت إلى الوحود بعض لمشيخات الحالية ، حيث دخل الانجليز مع حكامها في معاهدات شبيهة بتلك المعاهدات التي عقدوه، مع القواسم ، حتى تكامنت سبعاً من الامارات ، وعرفت رأس الحيمة كامرة مستقلة في مطلع القرن الحلي (القرن العشرين) علمما انفصلت عن الشرقة ، بعد عراك دام بين أبدء العم ، ثم ثبت الانجليز الانفصال بهائماً سنة ١٩١٩م .

يبلغ عدد سكان رأس الحيمة حوالي الستين أنما أكثر من نصفهم في العاصمة يشتغاون بالصيد والتجرة والزراعة ، وكان كثير منهم يضرب في الأرض وراء اقمة العيش في قطر والكويت والبحرين والسعودية ، أسوة

بباقي سكان الامارات لأخرى ، أما الأجاب من لايرانيين والهنود وغيرهم فلا يتعدون بضع مثات ، وشيخ الامارة الأول هو سلطان بن صقر الأول ، ثم ولده وهكذا حتى الشيخ صقر بن محمد بن سالم ، ويتبع الامارة المشار اليها بعص القرى كشعم وغيلة وخت والجزيرة والرمس ومعيريض .

قال عبد القادر زلوم: ومن المهم الجدير بالذكر أن بدة رأس الحيمة مه سدة بالزوال بسبب اكتساح البحر لها ، ويفكرون في نقابها إلى مكان مقابل على حدة جبل عمن ، غير أن الحالة المادية الصعبة لا نشجع على دلك ، وأصاف : وتقع اطلال جلفر القديمة شمل رأس الحيمة بين قريتي الرمس ومعيريص ، ولها دكر في الفتوح الاسلامية لفارس واليها ينسب الملاح العربي الشهير ابن ماجد المعروف بأسد البحدار صاحب المصنفات المبحرية والذي ارشد فاسكو دي غاما إلى طريق الهند من أفريقيا ، وأهل البحو بدعومه ، وله قبر في صور ، وكان ذا خابرة فائقة بطرق البحو بسبب كثرة أسفاره ومغامراته في البحار ، وإدا اعتاد المرء شيئاً سهل عليه ومهر فيه ، وهذا طبعاً غالب أحوال الابسان ، وقد اهتديى فاسكو دى غاما إلى طريق المد بتباع آراء أحمد بن ماجد ، وقد كان ذلك فاسكو دى غاما إلى طريق الهد بتباع آراء أحمد بن ماجد ، وقد كان ذلك علوا على بلاده عمان .

#### ٦ - الشارقة العاصمة الثانية للقواسم

والشارقة كاسم. في عالم عمان المتصالحة ، ولها حديث غير مفترى ونمأ غير محتمق ، وهاهي ذي حتى الآن منذ العهد القديم تسير إلى الامام غير وانية ، وتنقدم غير خازية ، تُستج من الأبطال كل داهية ، وتخرج من الرجال كأمثال معاوية ، تلى امارة دبي في حميع أحوالها ، وهي أيضاً القريبة منها مكاناً ، المشابهة لها عمراناً ، ويقال أن عدد سكانها يبلغ ثلاثين أَلْفًا أَوْ يَزِيدُ فَهِي مَشْرَفَةً شَرُوقَ الشَّمْسِ فِي ذَلَكُ الْأَفْقِ ، وتقسم أمارة الشارقة إلى قدمين ، الأول : الغربي على الحديدج العربي ، وفيه العاصمة وهو القسم الأكبر من الامارة ، وتقع فيه أيضاً واحة الذيد ، والأماكن التي يرجح فيها ظهور البترول ، وتتبعه جزيرة الحمرية ، والقسم الثاني : يقع على ساحل خليج عمان شمال سهل الباطنة ويدعى بالطقة الشرقية ، ويتألف من خور فكان التي هي العاصمة الثالثة للقواسم ، وكدلك كلبا ، بالاضافة إلى جزء من بلدة دنا ، وهو الحصن منها ، ويدير شؤون المنطقة الشرقية حسب اصطلاحهم وال من قبل الامير مركزه خور فكان (أي في العاصمة الثالثة التي سيأتي الكلام عنها ) وأهم أعمال النماس في امارة الشارقة ، النجارة ، والصيد ، والزراعة ، خصوصاً في الدّيد التي تبعد عن الشارقة حوالى ستين كيلومتراً ثم كلباً ، وخور فكان ولا يتونى الأمير

عن تشجيه الماحية لزراعية ، ويبدأ هو ينفسه بتخطيط المزارع واستصلاحها وتشغيل انفلاحين فيها ، وما زالت الشارقة جوهرة غالبة لها قيمتها الواهية بين الامارات الساحلية ۽ وكيف لا وهي واسطة العقد ، واسمها يعوب عنها وقد قال رسول منه عَرْضَةٍ : ﴿ اعتبرُوا البقاع بِالأَسْمَاءِ ﴾ وقد جعلتها بريطانيا في الماضي قاعدة من قواعدها ، تبطيق منهـ ، طيواتها على الجبل الأخضر أيام حرب الامام غالب ابن على ، وعضده لأكبر سليمان بن حمير ، وقد خنط أه لي الشارقة من عرب وهنود وابرانيين ونحوهم ببعضهم ، ولا تؤل الامارة تحث ركم التقدمي إلى الأمام النسبق إلى مداها المطلوب ، ولا تزل الربية القاسمية ترف على ربوعها ١١١، وهي لا تبعد مسافة كبيرة عن دبي ، اذ لا تزيد هذه المسافة عن عشرين كياو متراً ، أما الآب فقيد تلاصقت الامارتان بامتداد العمران وكثرة السكان ، فهما في رأي العين في وقتنا عذا بلدة واحدة ، وتشتركان أيضًا في الصفات واللهجات ، وبعدد أن قام لاتحاد ، كادتا أن تندمجا في قالب واحد ، في جميع أعمالهما ، وتجارة الشارقة مزدهرة جداً وناشطة نشاطأ ماموساً ، وبها مطار هام هو أول مطار انشيء بالساحل الشيالي.

<sup>1،</sup> كال لمعواسم وجود عديم في عمان تركر في بلدة الحصة ومدينة صور المطبة على حبيح عمال ، وكذلك في وادى سمائل ، وعلى الاحص في بلدان سدور والباطنة، وليس معروفا مدى صلاب العرابة بين هذه الاسر والاسرة العاسمية التي اقامت زعامة كبيرة وسلطة واسعة في ساحل عمال ولنجة وحزيرة قشم، وقد بنى القواسم في بعض هذه الاماكن أبراجا وقلاعا للدفاع عنها وحمايتها من أى غزو أو هجوم ، وخاصة في بلدة الجصة التي لا ترال معالم آثارها صامدة حتى اليوم (المراجع).

### ٧ - خور فكان العاصمة الثالثة للقواسم

خور فكان هي من اعمران القديم في الساحل الشمائي من عمان المتصالحة ، ذ ت أهمية لا تحقى على على الامارات ، ولها موقع هام بالنسبة إلى الساحل الشمائي وان كانت رأس الحيمة هي أم الامسرات سابقاً ، وخور فكان له مركره، على سحل خليج عمن ، وكانت طية وقتها المنضي ميد ن التهاوش بس لامو ، فيها تربعا تتبع سلط للمسطروا منها على محواليها ، وسعيك عن وقع فيها أيام قيس بن الام م أحمد ، وسلطن مسقط سعيد بن سلطن ، ومن معها من الانجايز ، فالمحركة التي وقعت فيها جعمها مجيرة من الدم ، وفه قتل قيس بن الامام حكم صحار ، وهمك من وجل عمان فها أبصل كثر ، ثم عدم سيرتم لأوى ، شتهرت خور فكان بمز وعها التي درت على الدحل الشمايي خيرات لانكر ، وأهله الخلاط من الماس من أجناس شتى ، إلا أن الاسم القامي هو السائد .

وخور فكان أعم وأحمل من كاب ، وم اميده طبيعي لشمال الباطمة ، ولايزال عدد سكانها في ازدياد ونمو .

### ٨ ـ أعمال القواسم الداخلية عبر التاريخ

ان أعمال القواسم لاة مة السلطة والحكم قد تضمنت الجمود الكثيرة من الشجاعة والقوة والحكمة ، فقد مضت حياتهم في صراع وصيال ، شأن كل أمة تحول الرئسة الكبرى ، وعلى الأقل شأر من لم يوض بالدرن من الأمر ، وحب الزعامة لا يخلو منه قلب البشر ، لأن المقوس جبدت على حب الترفع وطبعت على الرغبة في الرئاسة ، لاسيما في العرب، ومن نشأ على ذاك هيهات أن يتنازل عنه لما طبع عليه أو لما أثو في نشأته أو لما تأمل نفسه النيل منه ، وأعمال القواسم عبر تاريخهم تدلك على شرف القو- وتغلغلهم في لزعامة ، وما كان لهم من عز مضى ، وشرف لايزال يتودد صداه بين معالم التربيخ العربي العهاني ، بعد أن عامت عن القواسم حاولاتهم ومناوراتهم ومظاهراتهم ، وإدا كان القواسم قـــــــــ تجاسروا على مصارعة سيدة ابتحار بريطانيا العظمى ، في البحر العربي ، واقتحام حدودها التي تقرضها على الأمة بقوتها ، فقد قامت عليهم بأساطيلها التي يعجز القواسم عن ردها ، ولاغر و أن تونى القواصم أمر الساحـل الشمالي بعـد سقوط دولة اليعارية في عمن ، وتناثر جوهر عقدها ، وكان من نصيبهم الساحل الشيالي .

قال المؤرخ الانجليزي لوريم : أنه في سنة ١٧٢٠م ( أي في أول القون لحدي عشر للهجوة) بعد غزو افغانستان لابوان الذي بدأ في نفس ا ید مه به ندی د کرده نقریباً ، و خلال انفوضی ای آطاحت بمك سافاقی ، استولى الشيخ راشد بن رحمه بن مطو بن كايد القاسمي عني ماسيدو ، وكان جده مطر بن كابد قد نولي رأس الحيمة وقبض على جزيرة القشم ، وأقام هناك قاعدة أثرت بأثيراً كبيراً على عائد التجارة في بندر عباس ، وكانت في ذلك الوقت مقدمة بين الانجليز وبين الايرانيين ، وقد أدى دلك إلى قيام نزاع كبير بين برطانيا وبين شيخ القواسم ، لأن بريطانيما غضبت منه حين أطاح بأمنها ، فعمدت إلى استعيال القوة ، وأيس لها الحق في داك ، لأن الرجل لم يجرك عليها أي ساكن فعلى ، ولا عارضها في سباستم ، لكم لم رأت أن مطامعها في طريق الالهيار ، ورأت الشيخ المدكور حكيماً في وضع الخطص ضده نظرت إليه شزرا ، ورأت أن لابقاء لها مع وجوده مطلق البدين ، فقامت مجملة عدوانية ضده ، بقيادة مستر درابر و کیل شرکة الهند اشرقیة فی بندر عباس ، و کات تستخدم في هذه الحمة السفيلة الفرقاصة ، والسفينة السلحة يلجل وسفينتين الحربين ، وقد استطاعت السنط بالبريط أنم أن تستعمد تصبب شركة الهمداشرقية من عو ثد بمدر عدس من الشيخ ، أي أن بريط ليا اتفقت مع الشيمخ القاسمي أن يضمن لها دخمها من بدر عباس ، وفي سنة ١٧٣٧ م نزلت قوة إبر نمة على خور فكان ، ولعلم، نؤلت بأمر من يويطانها ، وقامت معروفة ، ولكن في سنة ١٧٤١م والاحتلال البريطاني لا يزال موجوداً

في الهامة عمان ، كانت شمة شكوك تمدور حول اعتزام العرب الاتفاق مع السلطت على نهب بندر عباس ، بعد احتلال جزيرة قريبة منها ، وقد علم استقرار دعائم القواسم بعد الدولة البعربية إذ كانت لها السيطرة على الساحل ، وعلى الساحل الايراني ، وبحر العوب ، إلى عدن ، وباب المندب ، وكان للشيخ القاسمي راشد بن رحمه بن مطو نفوذ سائد إذ ذاك على الأقالم المجاورة ، ولم ينجم البرتغاليون في بسط سيطرتهم ، أو استعادتها على البلاد .

و كان نفوذ شيخ القواسم الدي كانت عاصمته وقت ذاك مدينة وأس الحيمة ، بسود معظم الأقاليم المجاورة ، وفي الحارج أصبح اسمه دليلاً على كل العرب المقيمين في الناحية الغربية من اقليم عمان الجبلي ، وأدى انهياد المفوذ الايو في في الحليج بعد موت نادر شاه إلى ظهور القواسم على مسرح لأحداث ، ومند بدابة ظهورهم في الحارج عملوا على توجيه طاقانهم نحو استغلال الموانى، القريبة على الساحل الايواني مؤيدين في ذاك أو معارضين سياسة جرهم امم عمان حسبا تملي عليم مصالحهم الحاصة (أي ان توليهم الموانى، الايوانية لا لحجو من احد وجهين ، اما ان يكونوا بمالئين لامام عمن او معارضين له ) وقد شاغل القواسم نادر شاه وناطحوه بقوون لا يقدر على حسرها وأرغموه على اشياء هامة حستى تحالف معهم ، وتزوج البنة شيخهم راشد بن مصر تعزيزاً لقواه ، وتأبيداً لهذا التحالف ، وفي سنسة شيخهم راشد بن مصر تعزيزاً لقواه ، وتأبيداً لهذا التحالف ، وفي سنسة شيخهم راشد بن مصر تعزيزاً لقواه ، وتأبيداً لهذا التحالف ، وفي سنسة الشيخ من عادل قبر البحرين ، فضلا عن ان الساحل العهاني او الايواني المستح كان مجاول قهر البحرين ، فضلا عن ان الساحل العهاني او الايواني

كان في يده ، ومن حيث أن القضية لم يقع فيها شيء بما جاء له ملا على فقل د بقي كل شيء على أصله حتى سنة ١٧٥٩ م ، حيث قامت بعص سفن شيخ القواسم باضطرابات في بندر عبس ، وأوقعت بعض الحسائر الجسيمة بالعاملين في الوكالة البريطانية هناك .

وفي بونيو سنة ١٧٦٠ م طالب القواسم دعادة قواعدهم التي سبق تقويرها لهم من جزيرة القشم ، ولافت ، وأسجة ، وشناص ، على السحل الغربي وطلبوا المعونة من أهالي هذه المناطق ، كي بساترد لملاعلي بندر عباس ، لكنهم لم مجققوا بغيتهم ، ولم تنجع عمليتهم ، اذ السحبوا عن بندر عباس بعد أن عجزوا عن اجلاء الحامية التي كانت تسيطر على قلعة المدينة ناسم خَانَ لَارَ وَكَانَتُ قُواتُهُمْ فِي هَذَهُ الْمُرَةُ تَقَدَرُ بِٱلْفُ رَجِلُ ، بَقْبَادَةُ السُّيخ راشد بن مطر خاصة ، وعلى أثر ذلك قام خان لار عطوة بجر ، على لنجة ورأس الحيمة ، لكنه وجد القوم على استعداد كامل ، فوت عليه فرصة النجاح ورده خائب أعن أمله ، فنقلب على جزيرة القشم فنفرها تخريباً تاماً ، إذ كان وصوله اليم. وهي على غير أهبة ، ثم حاول ملا على الهجوم على هرمز فطلب في سنة ١٧٦١م من عرب رأس الحيمة مسعدته في الهجوم على هومز الا أنه لم ينجح ، وفي خلال هذه الاضطرابات استولى القواسم على عدة سفن لمسقط كانت تحمل ارزا وغيره من السمع ابو كانه البريصانية في بندر عباس ، وشارك ملا على في هما العمل ، وفي سنة ١٧٦٣ م كان القواسم الفريق الثالث في الصلح لذي عقد بين بني معين وملاعلي شاه ، على شرط رد السفينة و الرحماني ، التي سبق ان ستولى عليها شيخ لقو سم ،

وعلى تقديم خراج جزيرة القشم بسب الأطراف الثلاثة ، ثم قم الشيخ عبد الله شيخ بتي معين الذي كان حاكمًا على بندر عباس ، وهرمز ، والقشم ، باخراج القوامم من هذه البلاء سنة ١٧٦٥ - ، وقد نؤحو عم، صيلة حدقه ، وكان القواصم قبل خروجهم من ايوان على عد ، مع امام عمان الذي يرى أن له حق السيادة على خسيج ، يوصفه خيمة الدولة البعوبية ووارثها ، وباعتبار أن هذه الأوليم كه كات نحت سيطرنه ، لكن لام م لم يقدر على تحقيق هذه الاماني حتى شاع ان كريم خان يهدد السه ل الشمالي العماني كله ، فتحالف لزعماء في هذ الساحل و فقوا مـم لامم على اقامة انح د موقت ، فخرجت سفيستان يرسيتان تربعتان لبندر عبس، وبمساعدة شيخ هومؤ القض عبيها الاسطول العياني فالمرهم تدميراً تاماً ، ثم انسلاب الاسطول العهلي بن رأس الخمة وبقي راسياً ويم ، إلا ان العهد لم يطل ، لأن المطمع تكدر الصفو ، وتثق العص ، ففي سنة ١٧٧٥م نشبت بين الامم والقوسم حرب ، وكأن شيخ القوسم اهتز لهـذه الحرب بنفسه ، ولم يطلب عودًا من أحمد وخرج في البحر مشتد الشكيمة لا يألو جهداً في صدده ، و قض على سفن يوشهر بدعوى أنها تحمل المؤونة لامام عمان ، فانقلب الود عداوة ، واضيرافق الرجاين ولعل مود ذاك إلى السياسة الاجنبية ، وكان القواسم بجاولون الهجوم على مسقط ، فارتاعت البلاد ووقفت قواتها متأهبة للصداء المتوقع ، وفي هدا العهد بنيت تلك القلاع على مبناء مسقط لمعروفة عندهم بأصير ( جمع صيره) وهي قلاع على ثغر الميذ\_اء أمام الجلالي و لميراني ، طحنين البرتغاليين الكبيرين ، ولكن حركة القواسم تأخرت عن هذا الصدد . وفي سنة ١٧٧٧ - تنازل الشيخ راشد بن مطوعن الرئاسة لولده صقر، حبن رآه شديد المخالب، وكان له في تنازله هذا أغراض سياسية ينوجا هذا البطل لابنه الصقر.

قال صحب الدليل وغيره من ،ؤرخي الافرنج الذين كانوا يتابعون لتدريخ الحالي في عان الشمالية : في سنتي ١٧٧٩ و ١٧٨٠ م حيث كان الاضطراب سائداً في الساحل الشمالي والفوض ضربة أطنامها ، والحرب قائمة بين شيخ القواسم وامام عمان ، بعد هدنة قصيرة ، توقفت فيها الحرب ثم عاهت إلى سيرتها الأولى ، قال : وبدأ اسطول القواسم ، وعليه بجموعة من لرجال الذين يعتمدون في حيانهم على الغزو والقتل يمارسون عمليات لاعتداء في كل انجاه دون تمييز ، ومشوا يطوقون السفن التي يقدرون عليها وينهون كل ما استطاعوا من غير وادع عقلي أو سياسي فكان البحر العربي كله في خوف من أعمالهم ، وحاول القواسم احتلال البحرين في هجوم مباشر على قلعة البحرين وعادوا أدراجهم ، وسبب ذلك أن أهل البحرين استولوا على قارب لشيخ لقواسم وقتلوا بجارته كابهم ، وهم عشرة رجال ، الامر الذي دعا القواسم إلى الهجوم عنى قمعة لزيارة ، ولم وحه الترك سلطاتهم على الصرة ، رأى امام عن ضرورة مص لحة القواسم لأجل البحل الحير الذي أصبح يتوقع حاوله عليه وداك في سنة ١٧٩٨ م

قال لوريم : عقد السيد سلطان صلحاً في عمان بهدف تعزيز قواه في مواجهة السلطات التركية في البصرة ، ولكن بمجرد وقوع الحلاف التركي العهاني عادت حالة الحرب كما كانت بين القوى العربية ، وقام السيد سلطان

بهجوم فاشل على ميناه القواسم في دبي ، وعبى نُو دت قامت قبائل النعيم وبنو قتب ، وبنو ياس من دبي بمحاولة الهجوم على صحار ، وذلك في سنة ١٧٩٩ م ، لكن السيد سلطان و خمه قيس التقير بالقوم في ليوا فأوقعا بهم وقعة شنعاء ، هزماهم فيها هزيمة كبرة ، وفي هد الوقت تأكدت لروابط بين لوه بيين والقو ٣٠ ، وفي سنة ١٨٩٣ . ركب البحر موة اخرى بتحريض من الوهاديين خد حديمهم الدابق لسيد سعدان ، وربا كان لهم دور في عملية الهجوم عنى جزيرة القشم ، وكات وقت دالة تابعة لمسقط التي كان الوهابيون يعتزمون القياء بجملة عليها في ندث السلة نفسها ، وما زال القواسم على نشاط علغ حده في معاداة البربط ينن ، وما زاات بريطانيا في حال مهاجمتها لوأس خيمة في قوة كافية ، لا تملكهما وأس الحَيِمة ، ولا شُكَ أن التَّفُوقَ لَهَا بِدَاتُ غَيْرٍ بِعِيدٍ ، فقد أصبحت رأس الحيمة كشخص مكتوف البدين لا يستطيع أن يعمل أي شيء ضد عدوه، بل غاية ما عند القواسم ومن معهم الحادء عن بلادهم ، والعدو يعم بي في هدم حصونهم وقلاعهم وتخريب سازلهم ، ولكن دلك كاـه لايشني عز ثم القوم ، ولا فخر أبريط نيا في الانتصار عليهم ، وما تفعله يهم ، لأنها الدولة التي تصف بفيها بالعظمى ۽ عدداً وعدة ، فهي تنكافيء فونسا وايطاليا وألمانيا ، اد دك في كترة العدد ، وقوة المدد ، وقد رأت أفعال القواسم عند الشكاور في البحر ، اد كانو، مجتنون سفيها المستحـة بالسلاح الكافي ، بعد أن ينقضوا عليها انقضض الصقور اضارية فيسيلون لدماء من السفن إلى البحر ، وبحتون السواحل المحصـــة في الحُميج وغيره ، وتكررت غزواتهم فع تقدر بريطانيا عليهم إلا بجملاتها الكبيرة وبواخرها العديدة ، ولا عزل سلطان بن صقر عن مشيخة القواسم ، تبعاً لرغبه الوهابيين ، وأصبح لا نفود له تبين للقواسم و من بكا بمن تباكى ، وانه و في الليلة الظلماء يفتقد البدر ، فع يقدر الوهابيون على اعادة شبر من الأرض للقواسم ، والها كانت هماك أهواء سياسية يضمرها القوم في أنفسهم ، ولا مجبون استفحال الخطب من جانب القواسم لأن لهم مطامع لا تؤال منوية ،

ولما تحقق للقواسم الأمر عضوا أصابع الندم ولا موا أنفسهم وعلموا أن الهدبيين أن الهريصانيين مج ولون محوهم من حيز الوجود ، وفهموا أن الوهدبيين مجاولون السيطرة عليهم ، وهما فكر القواسم في أمرهم ، وقاموا يصارعون أخطرهم بأنفسهم ، فدرة ينتصرون واخرى يتقهقرون ، كهم سعوا من جانب بخشونه ، ونجحو في بعض ماحاولوا .

### ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر

وقد قبص القواسم على عدة سفن بريطانية كانت تحمل أموالاً صائمة ، تقوو، م، ، وع حملت واصحوا يستعيدون قوتهم ، وينظمون زعامتهم ، ولميت الفوم كانوا أعاروا جانب السياسة نصيباً من تفكيرهم ، ولم يعوالوا على قوتهم وبساتهم في كل صريق ، لأن العدو قد أحاط بهم ، قهم اعداء لسلطان عمان ، وهو قوي ، ويريطانيا هم أعداؤها وهي أقوى ، وزعماء الساحل الايراني كالهم يخشون القواسم ، وزعماء البحرين بجافون صواتهم وغطرستهم ، وادا كانوا كذلك ، فان وجودهم موهون بوجدود

القوة الديهم ، ومع فقدها فهم همود ، ان هذا غير سديد في النظر ، ولا صحيح في الرأي وعاقبته غير محمودة ، والتفكير في المواقب نفع واوجب لتمهيد المصير ، ومن فكو ادرك ، ومن تغشم نهور ، ولا بد الرئاسة من السياسة ، وكم عرف مثل هذا في العالم طيلة الدهر ، وقد مالأ الشيخ سلطان بن صقو شاه ايران على اخضاع البحرين ، وكان آملا منه ذلك ، وفي نفسي أن الشيخ كان يرواغ الشاه في طلبه ، اذ بينا يرعى منه انعامه يراوغه في صدده ، لأنه يعلم ان شاه ايران ادا تولى البحرين أصبح من السهل عليه أن يتولى رأس الحيمة ، وعدها لاتنهي العملية عند حد ، وفي السهل عليه أن يتولى رأس الحيمة ، وعدها لاتنهي العملية عند حد ، وفي هذه الاثن، تبين اسلطان عمان ما نجاوله الشاه من قهر البحرين وممالأة سلطان بن صقر له ، فركز الطان قواعده ، وقد اتضح لسلطان بن صقر العجز عن القيام مع الشاه ، وسلطان مسقط واقف له بالموصاد وبذلك العجز عن القيام مع الشاه ، وسلطان مسقط واقف له بالموصاد وبذلك اسقط في يده ما أمل به الشاه .

وفي .غـطس سنة ١٨١٤ م أرسل سلطان بن صقر لذي كان يقيم في لنجة ، وكان مفهوماً أنه عالىء الحكومة البريطانية ـ وكيلا عنه إلى بلاط شيراز ، يحيث فيه سياسة تجعله بين الثرى والثريا ، لأنه محاط بنوايا هامة ، ومن هي بويطانيا التي عالئها سلطان ؟ انها هي التي دقت رأس الحيمة ، واحرقت البلد بنيران المدفعية ، وقد أعطنه معتبراً لا يزال يواه نصب عينيه ، ولم ينفعه مؤازروه ، وكانت بويطانيا الداهية الكبرى التي ابتلى بها الحليج لاتزال تشير بأناملها في وجه سلطان بن صقر بن حسان بن رحمه ، وتشكو إليه أفعال سلطان ، ثم تخلو بسلطان فتشكو اليه أفعال

حسان ؛ حتى صارا أداة مهيئة لأغراضها الخاصة ، مع أنها على طرفي نقيض ، اذ كل واحد منها يتعهد لها من جانبه ، وهما غاهلان عم تويــد عها ، حتى تكلف حسان بن رحمه القصد إلى الدرعية عند عبد الله بن سعود ثم ارسل حسان بن محمد بن غایث » تلقی من خطابات إلی المملازم بروس الانجِديزي ، فقصد المبعوث إلى وشهر في الثَّاني من اكتوبر سنة ١٨١٤ م ومحيُّض أموراً جاء فيها الغت والسمين ، فكانت قابلة الحدوى ، وقد تعلل للويطانيا بأشياء أصغت الج. الترى مايكون ، وكان كل من حساب بن وحممه وحسان بن محمد يحاول لأمر لنفسه ، وبربطانيا تتلاعب بهما في حلهما وتوحالها ، حتى التزمت ان ترفع علماً خاصاً على سفنها حتى لا يقع \_ كما يقال \_ غلط يؤدي إلى الوقوع في الممنوع ، فعلت بربطانيا ذلك ليكون القواسم سامعين مطيعين لها فتأمن جانبهم ، وتستغل المصالح من كل وجه ، وقد نصبت الشراك بين سلطان مسقط وسلطان بن صقو وحسان بن رحمه بن محمد ابن غيث ، وأكثرت من الامراء وعددت الزعماء وأقامت لهم قواعد ، وكل واحد من هؤلاء نجسها معه ، فإذا هي عليه ، ولاشك أنهم هم أيضاً يعاملونها على هذا الأساس .

### ومن في الناس سيرته بمكر يلاقي منهم خدعا ومكرأ

وقد بدع القواسم الذروة العالمية في السحم الشهالي وبالوا السلطنة فيه ، حيث أصبحوا مرهوبين حتى في البحر الأحمر ، كما أنهم هموا بغزو صور ، والساحل الايراني ، والبحر الأحمر في ظروف متقاربة أن لم نقل متلازمة ، وبلغ تعداد سفنهم أكثر من ألف سفينة ببن صغيرة وكبيرة ،

تمخر عباب البحر ، قضت عليها بويطانيا يسوء السياسة ، فلينظر العرب ، كافة ، أحوال الاستعبار ، كيف يوبي الجددي أيا كله ، ومخالط الغني ليسرقه ، ولا ريب فان العرب لا يمكون الحبرة التي يملكها أعداؤهم في هذه الأمور .

ان العدو إذا جاراك في ملأ فعند وحدتك الزهراه يطويكا يرميك سهامها أيقضي مقصداً عما وبستبد مع الامكان يفتيكا

والعجب من مارس وجرب كيف لا ينتبه ؟ ان حية سبق أن لدغت أباك وأخك في طريقهما لاشك أم، سنبدغك في نفس الطريق.

اذا ما أخ ألقى أخاه لأكل بدأ بأخيه الأكل ثم به ثنى

وعلى أثر ذلك حاول شيخ القواسم في رأس الحيمة وقتداك أن يبدل جهده الوصول إلى تسوية الأمور مع حكومة يومي ، أي بريطانيا ، وعرص اجواء مفاوضات ثلاثية كما يقول لورغر ، كالتي وقعت سنة ١٨١٤ م بينه وبين امواء الوهبيين والسلطات البريطانية ، فقيل له أن الوقت قد فن ورفضت مقترحاته باصرار ، ورجع مجنفي حبين ، ولا يجفى ان الدول الاستعارية عدوة الاسلام ، على العموم ، وعدوة العرب على الحصوص ، وعدوة الخالف له على الأخص ، فالشيخ القاسمي مجاول اجر ، المفاوضات مع بريطانيا ، وبريطانيا تحاول سحقه من الوجود بحيث لا تبقى له باقية ، في المعاليا على المعاليا في عسددها وعديده ، فجاءت بريطانيا تقود جعفلها وتسحب أساطيلها في عسددها وعديده ، عد فعها الطويلة ، في حملنها الثالثة بغير الذار ولا اخسار ، وقد قامت

يتركيز مدافعم ، واختيار مواقع الطبقات المدمرة ، بلا رحمة ولاهوادة على خلاف قوانين الحرب العربية أو الاسلامية ، ورتبت قواتها بواً ومجراً حول رأس الحيمة ، فطاردت السفن ألقاسمية وأطلقت عليها نيران مدفعيتها بأسرع مایمكن حتى بُحَّت أهواه المدافع من كل صوب ، ومنعت نوريد كل شيء تستطيع منعه عـن القواسم ، واستمو الصراع بـــين القواسم وبريطانيا ، وامتد العراك بينها عهداً ، وكان من زعامة لقواسم ومغامرتهم البحرية ما خلد لهم 'سمأ يقوق طغوى اشهرف في الساحل ، فان يداً لاتقدر على قطعها تحترمه ، وان عدوا قوياً لا ينبغي ان يتعاطاه من هو دونه ، وان كان المصر لا مختص بالقوى ، وعدا انتصر الضعيف ، لأن القوي منتطر التصاره على الضعيف في الغالب ، فإذا العكس الأمر فذاك نادر أو سُبِه ، فالصراع القاسمي البريط ني في الحليج كان سببه التروس على رعايا الجانب الشمالي عندما انهار صرح البعارية ، وانتشر خرز السلك هما وهذك ، وضاعت المهاك بضاع المسالك ، ونار الهماوية والغافرية في قوة اشتعالها ، وأهل الساحل كأهل الداخل حطب وقيدها ، لذلك قام القواسم بدورهموهم عمانيون اينالوا نصيبآ بماضاع ءوقد وضعت بريط يا عداءها علىالقواسم خصة ، دون من رأت منه بعينها كما تقول ـ أعمال القرصنة ، ولم يكين القواسم أخس من غيرهم بذلك إلا أن عين العدو لا توى إلا الجانب الدي تعاديه ، ولعلم. ترى ان عداء القواسم أهون شيء تواه . وبعد كل ماكان على القواسم في رأس الحيمة تواجعت الأحوال بعض الشيء ، وأقم القواسم على رأس الحيمة برجاً قام ببناته الشيخ سلطان بن صقر نفسه ، كان عنوه ثلاثين قدماً عن سطع البحر ، ولم شاع يساء البوج

المذكور حمل علمه الجبوال سميت في سنة ١٨٢٠ م ، مجمس سفن حربية ، واطبق علمه لمدفعية من كل صوب حتى دموه تدميراً نهائماً ، من غير خطاب ، ولا سؤل ، فكان بعض كتاب الانجليز يقول : عكننا أن محكم على ماعمله كايتن فيثقول بالتسرع ، لأنه لم يتصل بالمقيم العام الذي يجتمل أن يكون على معرفة ببناء البرج المذكور ، لكن بريطانيا لها مع القواسم حسابات لا تنسمها ، ولاشك ن نوايا بربط نيا تعم بسويهًا كل فود في أي بلد تحاول فيه أمراً ، وقد وقفت بربطانيا للقواسم بالمرصاد ، كلها خُرْجِ خَالَاجِ فِي اي عَمَل كَ مَتْ عَمُونُمُ، تُوَاقَبُهُ ۚ مُ حَتَّى أَنْهُ كَمَا جَاءُ عَلَى السان لوريمر ، خُرح في سنة ١٨٢٣ م رجل من الشارقة يدعي حسون على قرب رجوعه وقع في مأزق خلال التحقيق معه عن سبب خروجه ، وبقي تحت المسؤولية عهداً ، حتى ادا تبين أنه لم يفعل شيئاً بما يدعونه بالقوصلة ، أعفى من المسؤولية بعد تودد دام وقناً ، وفي بداية سنة ١٨٢٤ م خوج قاربان من الشارقة إلى البحر ، بقصد القيام باعهال القرصنة كما يقولون ، فاستول، على سفينة تابعة المهرة ماتقرب من سوقطرة ، وأعدما كل من كان على ظهرها ، وهونا إلى زنجبار فدحقت تربطانيا ناحدهما في شاراك ، والنَّاني في مصرح وكرَّت في طلب الفاعل الشيخ سنطان بن صقر ، انهاماً له ، كما قامت في سنة ١٨٢٥ م عدة سفن من الشارقة . حين حمله الضيق من بريطانيا – فاستوات على قارب بجريني نالقرب من جزيرة همجام ، وقتل في هذه الحدثة ثلاثـة رجال أو أربعـة من أهـالي البحرين ونهبت

لأمتعة الكثيرة ، فهاجت بريطانيا وماجت ، فخوج اسطول بقيادة الضابط البحري الأول إلى الشارة\_\_ة ، بطلب تعويض المنتهب ، وفي حــال رفض هذ الطلب كنف هدا الضابط بتندمير السفن والقوارب الموجودة في الميناء ، فقام أهل الشارقة بدفع الغرامة كاملة حتى رضي شيخ البحرين ، يم دفع وهدأت الحالة اذ ذاك ، وفي النفوس هياج وقلهب على ماصار ، وما يصير ، وفي سنة ١٨٢٨ م هاجم مسلم بن راشد من أهالي رأس الحيمة قارباً من صحار ونهب حمولته كلم، بعد أن قتل بجارته حميعاً ، بعد أن أوثقت أيديهم بالحبال وألقوا في البحر ، ودمرت السفينة تدميراً كاملًا ، واغرقت ، وهذا من الأعهل الشنيعة ، وقد احس الشيخ سلطان بن صقر بأن الجريمة سوف تتسوله ، فقام بكل ما عنده وقبض على السفينة المجرمة ، ونقل رجالها إلى رأس الحيمة فسجنهم عدة شهور ، وهدأت الحالة ، و رسل القرب إلى سنطان عمان وقضى سلطان بن صقر على مسلم بن راشد بالأعدام، لأره ثبت أنه كان المحرض الفعلي على ارتكاب الجريمـــة ، وفي سنة ١٨٢٩ م تعرضت سفيمة تجاربة بربطانية تدعى وسنبري و لمعملة سيئة في مبناء الشارقة نتيجة اعتقاد بأنها كات نحمل شحنات خاصة لمندء أنو المعادي للشارقة ، وقد تم بسِع الشحنة التابعة لأنو ظي بواسطة وكيال الماك ، لشيخ لشرقة ، وذلك دون معرفة قائد السفينــــة ، وبعدها صعد اليها عدة رجال من القوارب بشكن غير لائق لأخـذ الحمولة ، كما حاولوا أيضًا الزال العام البريطاني المرفوع عديها ، وحين حاول أحد الرجال مقاومتهم ، اعتدى عليه بالضرب ضرباً مبرحاً ، وانتهت المسألة بوصاول

السفية الحربية المسهاة و المبيرست ، وحين رفع ماحدث إلى الشيخ سلطان بن صقر أنكر أولاً معرفته به ، ثم أمر بعد ذلك بأن يجرق أول قارب نؤل رجاله إلى ظهر السفينة و سنبري ، أما الرجل المذنب في مسألة العلم البريطاني ، فقد جلد علنا بأمر الشيخ سلطان ، وفي سنة ١٨٣١ م كان رحال من القواسم عائدين من البصرة فمروا على ميناء ديلم وويسج فنهبوا المينوين معاً ، واستولوا على قارب كان عائداً في طريقه من كانجون إلى بوشهر ، هوا من الطاءون الذي انتشر أذ داك في هذه الأماكن .

وفي سنة ١٨٣٠م قام شيخ عجمان ضد صحار ، وأقام حربا رسمية وهم عادى ، وراح يعتبر أن سفن صحار لم تعد تابعة لسلطان مسقط ، وكان متحالفاً مع سلطان بن صقر كفه عن هده الأعمال المؤسفة ، وقسد استولى على الشيخ عشرة سفينة لأهالي صحار بجمولتها ، وأنكر الشيخ سلطان بن صقر أن تكون له أية سيطرة على شيخ عجهاك أو شيخ أم القيوبن ، المرتبطين نافقيات ثنائية مع بريطانيا ، فقامت سفينتان حربيتان بتوجيه انذار إلى الشيخ راشد بن هميد شيخ عجهان بالاذعان لاطلب أو الحرب ، فطلب مهلة الشيخ راشد بن هميد شيخ عمهان بالاذعان لاطلب أو الحرب ، فطلب مهلة أخذت عليه سفينة واحدة أخذها أهل مسقط فردت اليه ، وانذر بالحوب ، فبادر برد القوارات الصحاربة والأمتعة والمجوهرات المنهوبة ، وكان هذا الامر في سنة ١٨٣٢م ، وفي مايو من سنة ١٨٣٢م أيضاً هجم جماعة من أهل قرية الحان التابعة لامرة الشارقة ، على سفينة بماوكة لرجل بريطاني أهل قرية الحان التابعة لامرة الشارقة ، على سفينة بماوكة لرجل بريطاني أهارح الساحل لايراني ، وبعد دلك هرب من الجناة ثلائية رجال إلى

شيخ أبو ظي ، ولاذوا به ، فارجىء فصل القضية لمعارضة أحوال أخرى برزت في محيطها ، ثم أبلغ شيخ أبو ظبي عن الحدث وأن القضية ستنال من جالبه فنادر بدفع غرامة قدرها الف وخمسائة جنبه بدلاً عن تسليم الرجال الثلاثة لذين لاذوا به ، فقبلت الغرامة منه ، أما الشمخ سلطمان زعيم السحل الشماني وأكبر دهاته ، فبقى يرواغ البريطانيين في دفـــع المبلغ المطاوب منه يسبب هده الحادثة وقدره أنفا جنبه ، حتى أطلقوا مدفعيتهم عبى أحدى سفئ الشارقة عدة صقات ، وأذ داك رأى أن لابد من الامتشال ، لأن يد العدو قوية جداً ، ولا تبالي ، وربما تتمنى ذاك التقضي على هدا الشيخ العبيد ، واليد القوية تنقى لأنها تفعيل ماتهوى ، وكان فريق من القواسم مواطبين آهدين في عجهان ، ورأوا ضيق البلاد ، فانتقاوا إلى أبو ظبی حیث رأوا أن لعیش أصلح لهم ، ثم وقعت بینهم وبین رجال من أهل مطوح أشيء ، كان منها سوء الحال بينهم في البحر ، فهاجم القواسم سفيئة لهؤلاء واستولوا عليم، وعلى حمواتها التي تبلغ قيمتها الف جنيه ، إلا أنه لم تقع خسائر في الأرواح حيث سلم البحارة السفينة لهؤلاء الصقور ، فقام حماة البيعر ، وطلبوا التعويض عن هذه الحدثة ، فرفض ولم يقبل ، بدعوى أن هؤلاء لهم مرجع غيره ، مسؤول عنهم ، وأراد بذلك عدم الاصغاء لمن لاذ ببلاده ، ودخل تحت مسؤوليته ، حتى رأى الاساطيــل الانجليزية تزحف عليه ، وتعترض ساحل بلاده ، وقلد علم سابقاً ما كان عبى رأس الحيمة ، فاذعن لكل ميراد ، ودلك في سنة ١٨٣٤ م ، وما زالت الأحول طيهة ذلك العهد قتالاً وقتتالاً ، ونضالاً وصيلاً ، فتحرك

بنو ياس في التاريخ نفسه القتال ، وذاك الأسباب كانت هداك تستدعي هذه الأعمال ، فكانت الأمور موحشة وكان البحر محطراً إلى حد بعيد ، إذ كل يصول من جانبه نهباً وقتلا بالسلاح النقيل ، وشدة الصرامة والقدوة ، واحسب أن ذاك كان منه في البر ، فاشتد الحوف على الناس وعظمت المحنة ، وامتدت الغارات والغزوات من البدو على غيرهم ، ومن الحضر على بعضهم البعص ، ولم مجد له سبباً أقوى من لهدوي والغافري ، وهدا الداء العضل هو لذي مزق الشمل وهرق الجمع ، فكان بنو ياس والشحوح هذوية ، والقوامم وبنو نعيم وبنو قتب وبنو كعب غافرية ، فلذالك هنوية ، والمتد خطبه ، هذا يهيج على أخيه عظم التلاشي في هدا الطرف الشمالي واشتد خطبه ، هذا يهيج على أخيه لعصبة الهنائية ، وذاك للغافرية ، وامتد هذا الحال وشاع في الساحل لعصبة الهنائية ، وذاك للغافرية ، وامتد هذا الحال وشاع في الساحل ولا تعلق على أحد ما تعلقه من شوف على القوامم ، وراقبة القوامم ،

ويقول لورير: ان سنة ١٨٣٥م تميزت بانفجار جديد لروح القرصنة القديمة ، لكنها لم تنشب هذه المرة من القواسم ، بل من قبيلة بني ياس التي كانت في الماضي على مدلك طيب ومطيعة للقوابين ، قال : ويمكننا ان نوجع هذا العمل لعدة أسباب ، ثم شرع يعدد هذه الأسباب ، فقال ، انها تعود إلى تغير الحاكم في أبو ظي ، والانقسامات داخل قبيلة بني ياس ، والحيراً ضعف العهارة البحرية المربطانية في الحليج ، قال : وكانت التسوية التي ثم التوصل اليها بعد دلك مصع بني ياس موضية إلى أبعد الحدود ، فقد سلم القراصنة خمس عشرة سفينة من أحجام مختلفة ، بين الحدود ، فقد سلم القراصنة خمس عشرة سفينة من أحجام مختلفة ، بين

كبيرة وصغيرة ، كانو قد ستولوا عليها وهي ترفع العلم البريطاني ، كا سمو تعويضات عما نهبوه ، ولو فعل القواسم مثل داك ، لقوبلوا بفواه المد فع ، ولو تم سحق رأس الحيمة أو لشرقة ، ورغم داك فقد وجهت بريط ني اللوم القوسم ، وما جور القوسم في هذا ، حتى يوجه اليهم اللوم أو انتأبيب ويومز اليهم في بألهم الحيمة ، ولعلهم كانوا أثاروا هؤلاء الغزاة وشطوهم ، وهم بطبيعة الحل مغرمون بهذه لأحول ، ولا يخفى أن هذه الحاة قد سوت في رحل الحليج الشهالي واعتدها أهله ، كما اعتادت العزاة وشطوهم ، وهم بطبيعة الحل مغرمون بهذه لأحول ، ولا يخفى اد له الدخل القتل والنهب في الطرق ، أهله وجود الزاجر ، ومضى ذاك الدخل على هذه الحل ، تلعب به الأصبع البريطانية فتثير الحزازات وتشفي الدغة أن ، واستمو الاختلاف بين هؤلاه الرجال ، وكل يدعي وصلا بليلي ، ولي لا تقر لهم بد كا ، والفساد في الأرض لا يوضى به العقل السمم ، ولا يفعده إلا من خيم الجهل على قلبه ، وبتخاف العرب وقعوا فيا وقعوا فيا وقعوا فيا وقعوا فيا وقعوا فيا وقعوا فيا وقعه م مد لكل والهوان ، والفقر المدقع الذي لاحياة معه ، ولا سعدة قيه ، بشهادة الرسول والفقر المدقع الذي لاحياة معه ، ولا سعدة قيه ، بشهادة الرسول والفقر المدقع الذي لاحياة معه ، ولا سعدة

\* \* \*

# ٩ - الوقانع الداخلية بين القواسم وبين جيرانهم

يواد بالوقاتع الداخلية ماوقع بن القواسم وبين جيرانهم من دني ياس وبني نعيم أهل البريمي والشحوح ، وآل بوسعيد حكام مسقط ، وما وقع بينهم وبين أهل قطر والبحرين لأن هذه الأحوال غير دواية ، و غا هي أعمال خاصة بأهل هذا الطرف الشهالي ، ولا مجفى أن الشافس والبزاع بين أواياء الأمور لا يزال مستمراً مند العهد القديم ، ولذالك جعلتهم بريطانيا امراء متعددة حتى المصرت بريطانيا امراء متعددين ، وجعلت بلادهم امارات متعددة حتى المصرت ارادة التآلف والاتحاد في العهد لحالي ، وكالت بريطاني قد أجبجت ووح الشافس فيا بينهم ، ليكونوا دغاً على عداء دائم ومستمر ، عملاً ببدأ وقرق تسد » فكان الأمو كيا أرادت ، وله أمر هو داغه وقدر هو دافذه ، وإذا ضيع المسلمون حقوق دينهم فقد جنوا على أنفسهم فمن ياومون إدا وإدا ضيع المسلمون حقوق دينهم فقد جنوا على أنفسهم فمن ياومون إدا صلط الله عليهم عدواً يلحوهم كما يلحى القضيب .

قال المؤرخ اللويصاني لوريمر في الصفحة ١٠٠٤ : قبل أن ننتقل إلى تماول الناريخ الداخلي اساحل الصقور – لا لكما يقول هو سحل القراصنة

من معاهدة السم الشاملة سنة ١٨٢٠ - أي بعد القضاء على القوة القاسمية في رأس الحيمة ، وبعد تمزيق أساطيل القواسم كم شءت القوات البريطانية تبعاً لحلول الهدنة البحرية الأولى سنة ١٨٣٥ م ، يحسن بنا أن للقي نظرة على العوامل الحرحية التي كان لها تأثيرها على الحالة لداخلية.

قال : كان سيد مسقط هو القوة التالية صاحبة النفود بعد بريطانيا العظمي في ساحل الصقور، وكان أكبر أبصر السيد على هذا الساحل شيخ أبو ظلى ، وشيوح دني دائماً . ولكمن في سنة ١٨٢٣ م حدث استثماء نادر وغريب لهده القاعدة ، أي وقسع تغير والقلاب ، إذ تحافت دبي وأبو ظبي مع الشارقة ، على حين حاوات عجهان أن تثبت استقلاله، عــن الشارقة بالتجالف مع سيد منقط ، وفي سنة ١٨٢٤م نشب نزاع مِنين السيد سعيد سلطان مسقص وسلطان بن صقر شييخ الشارقة حدول واحمة البريمي ، التي كانت قد أعشت اقليماً محايداً في معاهدة سبقـــة بسها ، وتفاصيل هذ النزاع قد ألهم الغموض ، ولم يعرف ماصار فيها كما ينبغي ، ولكن يهدو أن شيخ الشارقة قام مخطئاً بالاستبلاء على عدة أبواج وقلاع في البرعي ، وقام شيخ أبو ظي بتشجيع حماعة من قبيه السودان اللاجئة من الشارقة على بدء قدعة لهم ، بين دبي والشارقة ، وأصبحت عده القلعة مصدر زعاج عضيم الشيخ الشرقة لأنه مخشى الشر منها ، وأضافت إلى مشكرة البريمي وعاً آخو من التوتو أدى إلى قياء نزاع وخصاء شديد بين الجانبين كادت تسل له السوف وتطنق له النيران ، وما ذاك إلا من إثارة الهماوي والغافري ، لدي ندى به الشيطان في أهل عم ل 'يفرق الشمل ،

ويهلك الحرث والنسل ، وهذا هو غرض بويطانيا الدي تومي إليه في لتقسيم الساحلي ، وأصبحت هي سيدة الكل ، نصلح بين لرؤساء لدين صبعتهم هناك فتكون منة الصلح منها ، ويكون تهديد من شاءت بن شذ عنها ، فعند ذلك رأى المقيم البريطاني ان من و جبه كـمر القوى الساحلية بدعوى الشكوى من المتضورين ، فجء الشارقة في ديسمبر سنة ١٨١٤ م فلما رآه الكل اذعنوا ، وقام تسوية للخلاف ، مهدم الأبواج المبنيــــة في دبرة ، وانتقل كل اللاجئين من السود ن إلى مكائب آخر من المارة أبو ظبي ، لانهم إحدى فوق بني ياس أهل أبو ظبي ، أو إحدى العشائر المحالفة لهم ، كم هو معرف في بني ياس وفروعهم ، وفي فبراير من سنة ١٨٢٥ م وجه المقيم البربطاني الدرأ شديداً بسبب عدم تنفير له مقرراته ، ولم يكن سلطان بن صقر قد انخذ أية خطوة لتنفيذ هده الاتفاقية ، ورد الشيــــنح المدكور على المقيم الانجليزي ناتهام عدائه بالآمو عليه ، وصلب تكوين لجمة ثلاثية يعين هو أحد أعضائها ، ويعين سيد عمان العضو الثاني ، ويعين المقيم العضو الثالث ، وذلك الاشراف على تمفيذ هذا الاتفاق في البرعي ، وفي سنية ١٨٢٥ م النهز المقيم الفرصية لزيارة مسقط ، فأرسل غلاب الانداس الوكيل الوطني الدي عنل بريطانيا في هذا الميناه إلى الشارقة على رأس قوة من جنود عمان ، ليشهد تدمير فلاع البريمي ، بتقويص خاص من شيخ الشارقة ، ونشير إلى أن وكيلحاكم منقط أثناء عودته من البريمي متأخراً ، ذكر أن تأخيره إنى كان نتيجة عقبات وضعها الشيخ سلطان ابن صقر الذي لم يف بوعوده ، والذي يطهر لنا أن سنطان بن صقر رأى

من لمقيم البريط في عدم الاهتمام بالقضايا وسهولة لأمر ، وكان غرض المقيم اثارة العداء بين العاصر الموجودة في هذه الأطراف ، وإلا فكيف بيني بناء ويعلن ندء ثم يروح على غير فاصل ، وقد أثار ذاك عزيمة الصقر بن الصقر وقام بعمسته التي لا يرى له غيره رغم العرقيل ، وكانت نتجمة الهزاع بين الشارقة وأبو طبي أن رء يا كانا الامارتين لم يشتر كوا في الغوص وراء اللؤلؤ تلك السمة ولحقنهم بداك خسارة جسيمة أحس بها الطردن، المشبع ، ومنه غناهم المعروف ، فدفعتهم تدك الحسارة إلى التصالح فها بينهم ، وفي اكتوبر سنة ١٨٢٥ م اجتمعوا للصلح باشراف السيد سعيد بن سلطان ، سلطان مسقط الذي كان آنذك على الساحل على رأس اسطول من سفنه ، وكانت الاتفاقية الموقعة بينهم تنجاهل قضايا البريمي نجاهلا تاماً ، لأن كل واحد منها لانحب دكر البربمي لأغراص مقصودة ، لكنهـم اتفقوا على ازلة قمعة ديرة والسحاب حماعة السود ن ، وكان في الاتفقية نص غريب ، بوحي بأنه تمن تدخل السلطان السيد سعيد في المساومة ، وكان يقضى بمحايدة ميماء دبي وداك بتسليم لده ع عمه لحاكم مسقط ، غير أن همذا النص بقي حبراً على ورق ، وظنت لانفاقية كايا هكدا حتى سنة ١٨٢٧ م حين قام السيد سعيد على رأس قوة مجرية بتدمير الدفاع الموجود في ديرة ، لكن الشيخ صحنون عوضه عن دلك باهدائه كميـة كبيرة من الأسلحـة والذَّخُورُ ، وحرضه على مهاجمة دبي ، والاستيلاء عليها ، ومن الو.ضع أن السيد سعيد كان يرى في النصالح ببن الشارقة وأبو ظي خطراً يهدد مصالحه

هو ، ويعرقل نواياه السياسية التي كان يُعدُّ خيوطها منذ عهد بعدد ، وفي سنة ١٨٢٩ م ، وقبل أن يقوم السيد سعيد بجملته الاولى على شرق أفريقيا و زنجبار وتوابعها ، خاف ان يقوم أهل الساحل الشمالي من عمان ناجتماح الساحل المشار البه ، لذلك رأى من الضروري ، ربط هدف الساحل بما بحفظ شوارده ، وبرد رائده عما بريد فدعا شوخ الساحل ومن بينهم إد ذك زعيمهم الاكبر سلطان بن صقر الذي يقيم الساحل ويقعده ، فوعدهم كلهم بعطاءات سنوية يتقاضونها ، كل حسب قدره ، وقور لسلطان بن صقر الفي روبية سنوية ، لأنها كانت في داك الوقت دات قيمة كبيرة ، لكن شيخ الشارقة حاول رغم ذلك ، ان يلقي بكــل ثقله إلى جانب المتمردين ، على السيد سعيد ، الدي حارلوا الاطاحة بملكه سنة ١٨٣٠م • ١٣٥٠ ه ولم يقف به عند ذلك ، سوى معارضة كبار رجال قسلته في البداية ، أي ان أعيان حماعته لم يوضوا سياسته ، ثم جاء الانهذار من السلطات البريطانية فيما بعد ، دلك لأن بريطانيا حليفية السيطان تجاول من ورائه أشاء نالتها كما هو محروف ، ومصداق ما تقدم ن السلطان بعد عودته من افريقا النمس عون سلطان بن صقر في العملات التي كان يقوم مه آ لـ ك ضد المتمردين في صحار ، لكن الشيخ نكص عن مساعدته ، وطلب غماً الداك ، ان تسم اليه دبيّ أو خور فلكان ، وأخيراً قام شمخ أبو ظي بغارة على أرض القواسم ، منعاً لشيخ الشرقة من لاشترك في هذه العمليات ، سواء إلى جاب السلط ن أو إلى جاب أعدائه ، وكان شيخ أبو ظبي يهدف من حركته تدك إلى مضايقة السيد سعيد لدي رفص مساعدته في العمليات التي تقوم بها قواته في صحار ، ربما لمسلك قبيلته بني

ياس في أنه الحملة على البحرين في سمة ١٨٢٨ م - ١٣٤٨ ه وكان الشيخ الوحيد من شيوخ الساحل الدي وقف إلى جانب السيد سعيد في عملياته على صحار ، الشيخ راشد بن حميد شيخ عجهان المستقلة عن الشرقة ، غير أنه حين هرّمت جيوش مسقط ، بادر هذا الحليف إلى الانتقال إلى الجانب الآخر ، وبدل جهده في اكال هرّعة السيد سعيد ، ولما تجهز الحانب الآخر ، وبدل جهده في اكال هرّعة السيد سعيد ، ولما تجهز السلطان سعيد بن سلطان إلى افريقا الهرة الثانية في سنسة ١٨٣٧ م - السلطان سعيد بن سلطان بن صقر على الموانى الشمالية في خور ومكان وغامه ، قام الشيخ سلطان بن صقر على الموانى الشمالية في خور ومكان على وغامه ، وتولاها ، وكادت ان تسقط في يسديه شناص لولا أن سفيستين عمانيتين تحملان دخائر وامد دات من مسقط إلى المراكز الشمالية وقفتا على شناص فتأخرت حركات ملطان بن صقر ,

كان سلطان بن صقر من دهاة العرب المعدودين في الساحل الشهالي ، عاشي الرباح كما هي ، دون أن يعارضها خوفاً من أن تقتم شجر غراسه ، فبينا هو مع سلطان مسقط ادا هو مع شيوخ الساحل ، ثم تراه مع شيوخ الساحل الشيق ، وآنا تراه مع الزعامة الرهابية ، ومازال الشيخ سلطان زعيا للساحدين العهاني والايواني بعد امراء دولة اليعاربة الذين مهدوا الطريق لعهان وأهلم ، ومازال سلطان بن صقر بحول في الساحل محاولة الملوك ، ففي سنة ١٨٣٢م - ١٢٥٧ه ه ، قام على رأس اسطول مجمل عدداً وفيراً من الجنود يتراوح بين الالف والالف وخمسهائة رجل لاحتلال بوشهر يطلب من الخيود يتراوح بين الالف والالف وخمسهائة رجل لاحتلال بوشهر يطلب من الشيخ سلطان بن صقر ، من الشيخ سلطان بن صقر ، من الشيخ المسلم المنان عن من الشيخ المسلم المنان عن القوامم اللها الشيخ المسلم المنان المناب المناب ، والكون المناب المن

آخر حد ، ولاتحب تصولهم إلى شيء ولا ترى لهم مدأيديهم إلى مثل هذه الأعهل ، وكان مجتمل أن يمتج شر عظيم ، لولا أن مستر بلين المقيم السيامي طلب من القواسم الاسحاب بعد أن رأى فشل الشيخ ناصر في وشهر ، ورأى استحلة استعدتها بالقوة ، والمعنى النها أدا تولاها القراسم فالمهم يعضون عنها بالمواجد ولا يسلمونها له وتزيد في سيطونهم ، وبريطانيا لاترى هذا ، فهدد المقيم سلطان بالرجوع إلى بلاده ، والتأخو عن يوشهر وتعلل له بتعلات هي في نفسها كنسج العنكبوت ، الا ان وراءها بويطانيما ، فرجع سلطان بن صقر عن يوشهر مرغماً غـير راص ، وبريطانيـا تقول لو تسلط سلطان بن صقر لاشتد الشر في البحر ، دلك لأن القواسم يبقون في البحر ذاهبين آببين ، فتكثر حوادث البحر التي يسمها الانجليز القرصنة ، والحقيقة ن بويط ليا لها نظر يقعم محيطها ، وعلاً شريطها ، ولولا داك لما سادت الاقاليم ، والحتلست المهالك ، والكل منا غافل لاه ، فأخذون الدار بالحداثم لأنه أقوى من المدافع ، ويأنون في زي مسكين بقدمون البعال ، وكخضعون لاولي الامر بالاحتيال ، بصفة لا يظن ظان أن تكون لها عاقبة سيئة ، فحكم استاوا من المهالك بقوة الدهـــــ، و والمكو ، وكم سيطروا على القادة حتى تخلوا عن الامر ، أما غيرها من دول الافرنسج فمنهجها القوة الفعالة التي تسحق المهالك بأصرع وقت ، فلذلك ترى بريطانيا متوسعة في الاقاليم ، متوسطة في الاعمال بين الدين والشدة ، وهذا الامر فاقت به الدول الاخرى ، ويقولون : ان بريطاني لا تتدخل في الديانات ، وأمر الدنيا هين لبن ، والحقيقة أنها ترمي إلى هدم الديانات بصفة غير حادة

محرقة ، بل بصفة سهلة هيئة ، تكون عاقبتها انسلاخ المتبدين من دينه ، كما تسل الشعرة من العجب ، وذلك أمر بعلمه كل من أحد النظر في أعمالها ، وكل مدين قرأوا ناريخ في المهالك ، وذا رأت القوة نجسمت جاءته ، ما يرصها في الطاهر ، ثم تر وغه مراوغة الثعالب حتى تبلغ فيها أهدافها ، وتنال منها غرضها في هدوء واطمئنان ، تسحر به المغفاين أو المقهووين الذين ايقنوا أن لا مخرج لهم عن طاعتها .



#### ١٠ \_ تقلب الاحوال

### بالشيخ سلطان بن صقر

لقد قدنا عن الشيخ سلطان بأنه الداهية الدهما في أيامه بالساحل الشمالي ، ونه لما ضربت رأس الحيمة واندقت عصا القوامم فيها ودموها الاسطول البريطائي تدميراً كاملا ، كان لا يزال يلتفت يميناً وشمالاً لاعادة قوته وتأييد زعامته ، حتى تواجع أمره وعادت اليه قوته قبل أن تجاو بويطانيا عن رأس الحيمة ، وقد قال الافرنج المباشرون والمطلعون أنه حتى قبل جلاء القوات البريطانية عن رأس الحيمة ، كان الشيخ سلطان بن صقر قد أصبحت بين يديه السلطة الرئيسية على القواسم ، وأصبح حسان بن رحمه الذي كان شيخاً لرأس الحيمة من قبدل تابعاً له ، ولم يستطع حسين بن على شيخ الرمس النابع الوهابيين بعد أن تقدم به السن ، ورغم مدصرة قاضب بن أحمد شيخ جزيرة الحمراء له أن يقع في وجه نفوذه ، أي أن الشيخ سلطان عم الشيخين الزعيمين حسان بن رحمه وحسين بن على الذي كان خاضعاً الوهابيين تابعاً لهم متعلقاً بهم ، أصبح تحت نفوذ الشيخ الصقو سلطان بن صقر ، وفي سنة ١٨٢٣م – ١٢٤٣ ه وجـه الشيخ سلطان بن صقر اهتمامه البالغ للأحوال الداخلية على هذا الساحل وكان نفوذه في دلك

الوقت لا يوقى اليه نفوذ أي شيخ آخر ، أذ كان النفوذ الحقيقي له دون غيره بما في دلك غربمه الأول شيخ أبو ظي ، وكان سلطان بن صقر حينداك قد عزل حسين بن على شيخ الرمس ونفاه إلى الشارقة ، وجعل بدلاً عنه محمد بن عبد الرحمن بن أحد شيوخ الرمس السابقين ، وجعــل أخاه محمدا شيخاً لمدينة رأس الحيمة التي أصبحت تشغل مكاناً من الأرض مواجهاً اشبه الجزيرة ، وابقى شبخ ام القيوين عبد الله بن راشد حاكماً لهذ الاقسم باسمه ، ولم يخف على سلطان بن صقر ان بريطانيا لاترى اقامة قماة سيادة له على أحد ، بن على القواسم ، ولو كان له طريق موانىء لقامت برد أموره وعرقية مساعيه ، ومن حبث أن الاتفاقية التي وقعتها كانت تنص على ذلك الشرط ، فقد بدأت تواوغه بلطف لابعنف ، حتى وصفته بأنه طموح وداهية وكانت لاترى له عملًا صالحاً إلا عاكسته فه ، نعم لو كان أحد اذنابها لا نقادت حُدفه ، وقادت له كل شارد عنه ، ولكن الرجل عربي قمع ، يفهم من أين تؤكل الكتف ، ويدرك مغزى تنك الداهية الدهياء ، وقد رأى منها وسمع ، وهو لا يزال مقتنعاً بمضيه إلا أنه أراد افجامها بجججها التي تحررهما ثم تروغ عنهما روءً نا سافراً ، وبالاضافة إلى قوله انه رجل طموح وداهية ، تقول فيه أيضاً ﴿ انَّهُ يَفُوقَ من حيث القوة والقدرة كل جيرانه ۽ فدلدًا لائوبد له أي شيء يكون من شأنه القوة له ، وأضافت تقول أنه من المحتمل أن يكون احكام سلطان ابن صقر القيضته عني الساحل كله في مصلحة الحكومة البريطانية ، نعمم انه من مصالحها من نواح عديدة ، منها أنه سيكون لها مسؤول واحدد

تقبض عليه بكات يديها عندما تبدر بادرة ما ، والله يكفيها مؤونية الشر في البحر ، إلا أنها لاتأمنه على ذلك ، بل تخاف ان يطول ذراعه ، ولما رأته كداك قررت أنه يجب أن يكون واضحاً أنه ليس ثمة حاكم مطلق حتى في داخل القبيلة الواحدة ، ومن هنا تقول بريطانيا في وثائقها ارــــ سبطرة الشارقة على سواها من المشبخات ان تكون في أفضل الأحوال سوى سيطرة اسمية فقط ، هذا رأيها فيه ، فانظر في المغزى الذي ترمي اليه ، وكدلك أدت سياسة المقيم البريطاني ، إلى قيدام مشاكل كشيرة سيجة كراهية شيخ الشارقة للسيد سلطان مسقط ، وكانت امارة دبي التي كان مجكمها زايد بن سيف عم شيخها الصغير تابعة لامارة أبو طي التي كان عليها طحنون بن شخبوط ، وكانت كنت الامارتين \_ ومصادرهم، عسكوية ورعوية ، أكثر منها بجرية ـ تحيلان إلى التحالف مع مسقط ، أما القواسم وقد اتضح للمرة الأولى انهم في وقنها يعيشون في فقر وضآلة في المصدر، فَسَكَانُوا لَايِزَالُونَ يَعْتُمُدُونَ فِي بِنَاءَ سَقَنْهُمَ عَلَى الأَخْشَابِ التِي تَأْتَبِهُمْ مَنَ الْهُنْدُ، وفي تسليحهم وذخيرتهم على ما يجببونه من البحرين ومن الموانىء الايرانية في أسقل الحُليج ، ومن مسقط أيضاً ، وأسلحتهم معظمها من المصنوع.ت الأجنبية ، ولم يكن أحد من الشيوخ ليملك كنر من ثلاثة قوارب أو أربعــة ، إلا سلطــان بن صقر الذي كان يتمك حواني ثلاثين سفمنة جيدة ، تستطيع كل منها أن تحميل عدداً يتراوح بين خميين إلى مائة

وكان من المعتقد أن معظم هذه السفن قد مضت عليها أكثر من ثلاث

سموات ، وأن الشيخ قد استطاع بطويقة من الطوق أن مجفيها والإيسامها للحملة البريطانية سنة ١٨٢٠م - ١٨٤٠ ه ، كما أنه في سنة ١٨٢٤م -١٢٤٤ ه مات الشيخ قضيب بن أحمد شيخ الجزيرة الحمراء ، وكان خليفته القاضي الشرعي ، فقام اليه الشيخ سنصان بن صقر فعزله وجعل بدلا عنه رجلًا أكثر موالاة للشيح المذكور الصقر القاسمي ، اسمه به أحمد من عبد الله ، ولما رأى شيخ عجهان ذلك ، أعلن خضوعه للشيخ القاسمي ، وفي سنة ١٧٤٥ ه تمكن الشيخ سلطان بن صقر من امارة دبي وحقق نفوده فيها اد تزوج من شقيقة الشيخ الصغير ، وكانت لديه خطط في السيطرة بارعة ، تقضى بالفعل على الامارة المدكورة ، فقريها من عصمته خائفياً وقوعها في أيدي أعدائه ، على أساس أن ذلك يعتبر أمراً بالغ الخطورة بالنسبة له ، وكان سلطان بن صقر صحب وعي وتفكير ، ففي سنـــة ١٢٥٣ ه اعطى الصلاحيات الكاملة لشيخي عجهات وأم القيوين ، وكان الشيخ القاسمي حذراً واعياً يرى الأمور بألمعبته ، وفي نفس الوقت بدأت مدينة رأس الحيمة تنشأ من جديد في مكانها الاصلى وغدت تدب فيها لروح ، واستخدمت القاض المدينة ابناء المدينة الجديدة ، واقيم السور الذي كان يقطع الحليج من ناحية البر مرة الحرى ، وكدلك .قيم برج مربع على آثار التحصينات القديمة ، قال المؤرخ : ايس من الضروري هنا أكثر من إشارة سريعة إلى خرب التي قامت بين الشارقة وأبو ظي نشيجة مشكلة البريمي ، وديرة في سنــة ١٨٢٩ م – ١٢٤٩ ه ، وفي دبراير من نفس تلك السنة كان سلطان بن صقر ساخطاً للتواطؤ الدائم ضده ، بين سيد مسقط وشيخ أبو ضبي ، فانتهز فرصة فش حملة هذين الحاكمين

المشتركة على البحرين ، واتجه نحو أبو طي ، لكن احتال الحرمان من موسم الغوص التالي كان أمراً بخشاه كلا الطوفين ، وعلى ذلك عقد الصبح بينها بعد وساطة محمد بن قضيب شيخ لنجة ، لأن الغوص أصل في حياتهم في دلك العهد ، ومنه مستغلاتهم ومعاشم ، ويدر عبهم الحيرات الكثيرة وبه يتطاولون ، وعليه يعولون ، فاذا وقعت الحوب التي تمنعهم منه أصبحوا في مجاعة وهقو لا مثيل لهما ، ولم نحدث بين الأطواف المتنازعة أية عمليات عسكوية خطيرة جديرة بالذكل .

## ۱۱ ـ الشيخ سلطان بن صقر وافتراق بني ياس

لقد وقع بين بني ياس أنفسهم اضطراب وتلاش ، وفتن ومنازعات أدت إلى افتراقهم وانقسامهم ، واغرى بينهم الشيطان ، فتنا أهلية حقى هاجر آل بوفلاسه وهم فريق من بني ياس إلى دبي ، مستبدلين بها موطئا بعد أبو ظبي ، ودالك في ١٨٣١ م – ١٢٥١ ه فلما رأى الشيخ سلطان بن صقر ذلك ، ونجدة لآل بوفلاسه ، أعد حملة مشتركة توجهت نحو أبو ظبي ، وبعد ظهر اليوم العشر من شهر سبتمبر ١٨٣٣ م – ١٣٥٢ ه نزل الجيش القسمي وحنفاؤه إلى الأرض في موقع يبعد حوالي أربعة أميال عن أبو ظبي ، آملين أن يجدوا المدينة خالية من السكان فيستولوا عليها في الصباح دون مقاومة ، و لمعنى أنهم كانوا يتوقعون أن نبأ هده الحلة قد بلغهم ، وأنهم قد فروا من المدينة ، خوفاً من هذا الزحف المتحمس القسام على كواهل آل بوفلاسه سكان البلاد سابقاً ، إلا أنهم وجدوا أن القوم قد تحصنوا ووضعوا المتاريس . وأخيراً تم الصلح منة ١٨٣٤ م ، ه أي بقيت الأزمة نحو سنة كاملة ، وذلك أن شيخ لنجة توسط في الصلح بين الطرفين ، بعد ما ذقوا مرارة البلى والنكد ، وعنق النفوس ، وغطوسة الطرفين ، بعد ما ذقوا مرارة البلى والنكد ، وعنق النفوس ، وغطوسة

الجهل ، كان الصبح على أن يعيد شيخ أبو ظبي كل السفن التي استولى عليها ، منذ بدء الحرب بشرط أن يرفع الشيخ القاسمي حصاره عن المكان ، وانتهت الأزمة في الحل ، وهدأت النفوس ، وأرسل الشيخ خميفة شيخ أبو ظبي أباه الشيخ شخبوط ، مبعوثا عنه إلى الشارقة بافتراحات السلام ، وأخيراً تم التوصل إلى تفاقية ثبتة ، وفيا يتعلق ببني باس المقيمين في دفي فقد تم اعتبارهم رعايا تابعين لشيخ الشارقة ، هذه الحرب العنيفة الجهدة ، ربا كانت أعنف حرب درت بين شيوخ ساحل الصقور ، وأدت بلاشك إلى نتائج ممتازة تمهيداً لعقد الهدية البحرية الأولى في سنة ١٨٣٥ ، بلاشك إلى نتائج ممتازة تمهيداً لعقد الهدية البحرية الأولى في سنة ١٨٣٥ ،



### الفصالنجاميس

- ١ الفترة من الهدئة البحرية الاولى الى معاهدة السلم الدائمة
   من سئة ١٨٣٥ م الى سئة ١٨٥٣ م
  - ٢ ـ القواسم والتهادن الساحلي
  - ٣ ـ الاحداث التاريخية العامة باسم القواسم
    - ٤ ـ الانجليز يخلقون الاضطرابات في المنطقة
  - ه بربطانيا تحيك الفتن بين القبائل للتلاعب بها
- ٦ ــ الاحوال المحلية في الامسارات الساحلية نتيجة ايقساع
   الاستعمار بين الزعماء
  - ٧ ـ معاهدة الصلح الدائم



# ۱ - الفترة من الهدنة البحوية الاولى الى معاهدة السلم الدائمة من سنة ۱۸۵۳ إلى سنة ۱۸۵۳م

في سنة ١٨٣٥ ١٨٣٥ م ظهر فشل اتفاقية سنة ١٨٣٠ في تحقيق السلم الدائم في الحليج ، وتبين أماً عدم كفاية اتفاقية السلم العامة المحقيق السلام في البحر ، فهي لم تبص على منع الحروب البحرية ، و ثبتت التحرية في منطقة الحليج أن ما يبدأ كحرب مجرية لابد أن يتهي إلى حرب الحوى من أسوأ أنواع الحروب الساحلية ، ويبدو أن الجميع حتى الشيوخ أنفسهم قد أحسوا بالحاجة إلى إيجد مزيد من القيود ، وقد ألح شيخ الشارقة سلطان بن صقر في سنة ١٨٢٧ م وشيخ البحرين سنة ١٨٢٨ معلى البحرية مها كانت طبيعتها بين العرب المتصلحين ، اكن هذا الاقتراح قوبل من جانب السلطات البويطانية بالفتور نظراً لتمسكم بجرفية الاتفاقية ، من جانب السلطات البويطانية بالفتور نظراً لتمسكم بجرفية الاتفاقية ، من حالج الكروب عد بعيد .

ونشير هنا إلى أن ما نصت علمه الاتفاقية من ضرورة اصدار و أوراق خاصة ، للسفن وتسجيلها ، قد ثبت أنه غير عملي ، لذا لم يعد يطبقه أحد ، هذا إلى جانب أننا قد رأيها أن هذه الاتفاقية بساء فهمه وتفسيرهـا في أحيان كثيرة ، وهي غير عملية أبضًا في أحيان أخرى ، أقول : من هنا يتبين المفكر ماتقصده تلك الحية الحمراء الحكومية البريصية التي كانت حتى ذلك العهد لانود أن تتحمل مسؤولية منع الحروب في البحار خاصة ، لأنها كانت تعتقد أن هذا التدخل من جانبها قد يؤدي إلى الاخلال بالتوازن القائم بين الامارات البحرية المختلفة من ناحبة ، وتاك التي تعتمد على القوة العسكوية البرية من الناحية الاخرى ، وفي سنة ١٨٣٤ م قرر مجلس المديرين صراحة أنه من غير المفيد على الاطلاق ، حتى ولو كان ذلك بدعوة مباشرة من الشيوخ أنفسهم ، أن تغرس بويطانيا أي نوع من أنواع الحماية على هذه الامارات أو تفوض عليها أي نوع من السلطة المباشرة ، ورغم ذلك ظلت السلطات البريطانية التي كانت توى نقسها ببساطة مجرد طرف قيادي في تحالف بجري ، للقضاء على صةور البحر ، تقف بكـل جهودها إلى جانب السلام الذي تزعمه أو الذي تربده ، بل انها ظلت فترة من الزمن تدارَم قاعدة ، ان العمليات العدوانية على شواطي، اللؤلؤ في أثناء موسم الغوص إنما هي أعمال قرصة كما تدعيها وتطنطن بها ، وفي الحقيقة إنما هي أعمال حربية بين القبائل التي تغرى بينها لتثير حماسها على بعضها البعض وهي تنسج خيوط المؤامرة وتحيك سداة الشر بينهم ، وبذلك تصطاد كل الامم التي تحاول السيطرة عليها فلسنها عسلي ، وقلبها تعلمي ،

و ختلاسها لامجتاج إى دكر ، بن هي تقوم بسن الشيء لدي تويده من بين الأصابع ، وأن كان فيه بعض المافع في أشبه عنفعة لحمر المسلم ، أو بمنفعة الكي للجسم ، وقد أكدت بريطانيا ضرورة الالتزام باتفاقيسة السلم الشاملة على أن يشمل ذلك شيوخ تبك الامارات التي لم توقع عديه، ٤ أي هي تفوض، على الكل ، لأن عندها المدفع والبواغر الحربية والمدموات القوية ، ولهدا فهي ننتزم في سبيل مصالحها كل شيء تراه في صالحها ، والقوي هذا شأنه ، وقد أشرت إلى الذين لم يوقعو عبى لمعاهدة المشار اليها ، كأهن القطيف والكويت ، وقد انتهز كابأن س هينيل المقيم العام في الحديج فرصة عقد الاتفاقية التي أشرنا اليها من قبل ، مع بني ياس ، ووجه لدعوة إلى عدد من الشيوخ اكبار في الماطقية للاجتماع ، هم أو وكلاؤهم ، في ناسيدو ، وبعد مضى فترة طويلة من لحمود المبدولة أنسوية مزاعم بعضهم ضد البعص الآخر ، اقترح عميم كابات هينبل الموافقة على هدئة بجرية تستمر طوال موسم اللؤلؤ ، لدي صبح على الأبواب ، وحين أتمى هدا الافتر ح موافقة الجميع عقد اجتماع آخر دو صفة أكثر رسمية في مقيمية بوشهر بتاريدين ٢٦ أبريل سنة ١٨٣٥ م وتم التوقييع على وثيقة اتفاق بين شيوخ الشارقة ودبي وعجهان وأو طي ، تعهدوا هيم ـــا جميعاً بالمحافظة على هدرة مجوية تبدأ اعتباراً من يوم ٢١ م يو وتستمر حتى ٢١ نوفمبر من السنة نفسها ، وخلاله، تؤجل جمينع لمواع والدعاوى ، كما تعهد الشيوخ بأن يقدموا التعويضات عن رعاياهم الدين بخرقون هده لهدنـة . وبعدم الرد في حالة وقوع أي اعتداء على رعاياهم والاكتفاء برفع الامر

إلى السلطات البريطانية السياسية أو البحوية ، وكان المقيم من جالبه حريصاً على ان يشرح لهذه الأطراف قبل توقيع الاتفاق ، ن أي خرق للهدنة مادام قد تم الاتفاق عليها سيعامل معاملة القرصنة وأنه لا أعمية في هده الحالة بوجود حوب برية أو عدم وجودها ، وقد استقبلت هده الهدنة بالهجة والارتباح من جانب جميع المهتمين بالغوس وراء النؤاؤ ، وكان هؤلاء في بعض الاحيان يمتاون غالبية السكان أو جميعهم ، وتتضع انا أهمية ما قم به الكابات هينيل ، من أن بعض تجار الأؤلؤ في الشارقة سبق أن عرضوا على الحكومة البريطانية دفع مبلغ ٢٩ جيهاً عن كل قارب غوص وراء من سنة ١٨٣٨م أصبح امم عمان المتصالحة انسب الاسماء لما كنا نعرفه بـاحل القراصنة ، قلت : أن التبديل والتغيير أصبح من حق بريط نيا التي تفعل ما تشاء ، وتحكم كيفها تويد ، والحقيقة ان الاسلام الاستعبار ضدان ولكل قوى صبغته وأعماله ، واكل نفوذ طريقه ، والقواسم وجميع أهل الساحل الشمالي قد أدوا وأجهم في حماية أوطانهم ، والعددو القاهو ، لا يقدرون على ازالته حتى ازاله الله عز" وجل في هذا العرد الذي نحن فيه ، ولكل شيء غاية ينتهي اليها ، وكل شيء مرتهن بوقته ، وقد اطلق على المنطقة اسم عمان المتصالحة ، وبالتالي على الشيوخ المم الشيوخ المتصالحين ، وقدم كابتن هينيل اقتراحاً جديداً تقبيله الشيوخ تقبلًا حسناً ، يهدف إلى حماية التجارة المحايدة ، وتخصيص جانب من الحليج من الماحية الشرقية ، تحظر فيه الحروب القبلية ، حتى ولو لم تكن ثمة هدنة قائمة ، وبناء على نوصية كابتن هينيل ، وافقت حكومة نومي على منع القوارب العربية من التجول في مياه الساحل الايراني ، لمسافة أبعد من الحزر العربيسة بو موسى ، وصيري ، لكن ميجور موريسون الدي خلف كابتن هينيسل استطاع اقناع الشيوخ المعنيين ناستبدل هذه الجزيرة بجزيرة صيرنوبعير ، وبهذا انتقصت المساحة المحددة للاضطرابات البحرية من جانب شيخ البحرين ، وأصبع الحط المانع عمر بجزيرة حالول التي تبعد عن رأس راكان عشرة أميال ، وبجزيرة قوير ، إلى رأس الزور ، على الساحل نالقوب من الكويت ، ولم توقع اتفاقية رسمية بشأن هذا الحط ، ولاكان مطلوبا توقيعها .



#### ٧ ـ القواسم والتهادن الساحلي

لا مُخفى أنه خلال الثانية عشر عاما التي تلت التوقيم على اتفاقية الهدنة البحرية الاولى ظلت العلاقات بين (شيوخ عمان المنصالحة) والحكومة البريطانية ، والعلاقات بين أحدهم والآخر في البحر تلتزم بنصوص اتفاقية سنة ١٨٢٠ م إلى جانب عدد من اتفاقبات الهدنة البحرية تشبه في حدودها تلك التي عقدت في عام ١٨٣٥ م ، فالهدنتان الثانية والثالثة ، وقعتا في ١٣ ابريل سنة ١٨٣٦ م، و ١٥ ابريل سنة ١٨٣٧ م ، على التوالي ، ولم تكن فترة الواحدة منها تزيد على ثمانية شهور ، لكن الهدية الوابعة التي عقدت في سنة ١٨٣٨ م حددت مدتها بناء على اقتراح الشيخ سلطان بن صقر بمدة سنة كاملة ، وبعدها ظلت الهدنات السنوية تعقـــد في كل من أعوام : ١٨٤٩ ، ١٨٤٠ ، ١٨٤١ ، ١٨٤٢ م على التوالي ، واقترح الشيخ سلطان ابن صقر الشيخ الكبير في الساحل المتصالح ، عقد هدفة دائمة في البحر سنة ١٨٣٧ م ، وقد اهتمت حكومة بومبي بالأمر ، وفي سنة ١٨٤١ م أفصحوا جميعاً عن الرغبة في استمرار الهدنة أكثر من عام واحد ، إذا أمكن ، ورغم ان الشيوخ على وجه العموم لم يعارضوا في ان تطول فترة الهدنة ، إلا أن المقيم العام كابن هينيل داخله الشك في امكان نجاح أي

تغيير يدخل على هذا النظام ، وخشى ان يكون طول المدة قيداً على الرغبة في الانتقام عند العرب ، في حال تعرض مصالحهم للخطر ، يؤدي بالتالي إلى انهيار المخطط البريطاني كله ، وتوقع أن يكون هذا النظام في مصلحة القواسم الذين كانت لهم الغلبة في البحار ، لكنهم كانوا يعانون كثيراً من الغارات البرية على أرضهم ، ثم ان الحلافات والمشاكل التي كان من المعتاد ان يحسمها السيف من قبل لابد وان تحل بطريقة سلمية ، وفي هذا من الارهاق للسلطات البريطانية مافيه ، فهي التي تضمن استمرار هذا النهادن ، وأخيراً عهدت الحكومة بالمسألة كلها إنى خبرة الكابتن هينيل وكفاءته ، وقد حقق الكابةن هينيل الآمال المعقودة عليه ، فبدأ يفاوض الشيوخ في عقد هدئة بنفس الشروط السابقة لمدة لاتزبد على عشر سنوات ، تبدأ في أول شهر يونيو سنة ١٨٤٣ م ، وحتى بالنسبة لشيخ القواسم ، بــدا أن اغراه موسم الغوص ، الذي لاتتهده الأخطار سنة بعد أخرى كان أكثر جاذبية من تدك الغارات الموسمية ، وكان الهدف البهائي لهده الهدنات البحرية من وجهة نظر السلطات منع القرصة كشيء متميز غاماً عن العقاب الذي حددته انفاقية سنة ١٨٢٠م لمن يوتكيما ، وعلى هـذا الاساس أعتبرت الهدنة الأخيرة شيئًا مكملًا للهدف الأساسي ، وهو منع القرصنــة ، كما كانت تتبجة الهدنات البحرية السابقة ، في الحدود المقررة لها ، أما الخطر الدي كان يثور من وقت لآخر بسبب احتمال قيام عدوان ببن امارة موقعة على هذه الهدنات ، والحرى عبر موقعة ، فنم يتخذ شكلًا محدداً وفعلياً . لقد نجحت السلطات المحلية البريطانية نجاحاً ناماً ومطلقاً في اقداع الشيوخ والزامهم الزاماً حزماً بالهدنة ، وغة نقطة ثار حولها الحلاف أكثر من موة

في السنوات الاولى لتوقيع الهدنات البحوية وهي حالات الاعتبداء الذي يقع من جماعة تقيم على البر على ملاحي القوارب الـتى خرجت للصـد ، فجنحت قواريهم أو ركنت إلى الشاطىء نتيجة الجزر ، وكان هدا مجدث في أغلب الحالات ، ولسفن بعيدة نسبياً عن الموانى. التي خرجت منها ، وقرر المقيم ووافقه الشيوخ على أن مثل هذه الأعمال تعتبر من قبيــــل الحروب البربة ، وبالتالي لا تشملها نصوص المنــــــــــع الموجود في الهدنات البحرية ، ولم تنقطع حوادث الاعتداءات الثافية التي يقوم بها قارب على قرب آخر في شواطيء اللؤلؤ ، وكان السبب في معظم هذه الحالات هو هرب بعض الغواصين وسواهم من العاملين في صيد اللؤاؤ ، والمدينين لأحد الشيوخ في منطقته ، واللجوء إلى شيخ آخر ، وكانت هذه الحالة تأخيذ داءًا شكل محاولة القبض على هذا لمدبن أو سداد ديمه من القارب الذي يعمل عليه ، أو القبيلة التي يحتمي بها ، وكانت تسوية هذه الحلافات أمرآ دقيقاً وشائكاً ، لأن السلطات البريطانية في هذه الحالة ملزمة بأن تتدخل إلى أبعد الحدود في الشؤون المحلية ، وتقضى بذلك على خط أمان هام ، لعدم اضطهاد وعاياها عن طريق هؤلاء الشيوخ ، وبذلت جهوداً كثيرة لاقناع الشيوخ بالاتفاق حول هذا الموضوع ، بعيداً عن أي ضمان من جانب السلطات البريطانية ، بالـ تزام ما يتفقون عليـ ، اكنهم فشاوا ، وكان السبب في ذلك تودد بعض العرب في ان يسلموا مهما كانت الظروف ، هؤلاء الذين اختاروا اللجوء اليهم ، ونتيجة تصور كل من هؤلاء الشيوخ ان بلده أكثر اغراه وجاذبية للاغراب وانه سيكون الحاسر ولو قيــدت عملية الهجرة ، ولم يكن الوقت قد حان بعد ﴿ لِحَلِّ هـ ده المشكلة التي لم غن اتفاقية السلم سنة ١٨٧٠م، والآن نستطيع ان سبجل تلك الانحرافات عن اتفاقية السلم سنة ١٨٧٠م والهدنات البحرية التالية ، ولا داعي لأن غيز في هذه الأعمال بين هاتين الفئتين ، فكل الأعمال على السواء ليست سوى أعمال قرصة ، غير أن اقل تلك الأعمال خطورة هي التي حدثت في السنوات التالية لتوقيع اتفاقية السلم مبشرة ، وفي سنة ١٨٣٧ م وقعت حدثة قرصنة عادية على قارب ينتمي لبندر عباس وقد ارتكبتها حماعة من قريه الفجيرة ، لكن شبخ الشارقة أرغمهم على رد ما نهبوه اد كانوا من رعاياه ، ومثل هده الأحوال تقع في عمان الداخلية خصوصاً في خلك العهد ، فالنهب والقتل والاهانة ونوقيع العقوبات على المارة في الطرق والقوافل الساعية كثير ، وكذلك في الحجاز ، وأطن أن دلك الجيل كله الخوادث من هذا النوع ، ويرجع ذلك إلى عدم انصاف الحكومات ، وقاة الابت ف تثير الشر وتستثير أهله طبعاً ، وبذلك يمتشر الفساد في الأوض ، والله المستعان .

ولم تؤل قلة الانصاف قاطعة بين الرجال وان كانوا ذوي رحم

قال : وفي سنة ١٨٣٨ م هوجمت سفينة من سفن الحابورة التابعة السطمة مسقط ، من قبل سفينة تابعة لمشيخة دبي ، وأرغمتها على أن توسي في بوكا ، ولما هبط الظلام اقتحموا السفيمة في موساها ببركا ودارت الحوب بين الطوفين ، وقد قتل رجلان وجوح سنة ، وقدمت السلطات البريطانية على شيخ دبي ، الذي قام بدفع التعويضات عن الاصابات والدبات أيضاً ، وفي سنة ١٨٤٠ م وقعت بعص الحوادث على شواطىء الؤاؤ ، وفي مواقع

اخرى بين رعايا دبي وأبو ظي ۽ وبين رعايا الشارقة وأبو ظبي أيضاً ۽ لكنها لم يقع فيها قتل ، وانما هو تهبب وعراك وترويع وأخذ ورد بين الأطراف ، وضوضاء ، واستطاع المقيم البريطاني اصلاحهـا حميعهـا تبعاً للهدنات المحرية المقررة ، لكن الأكثر خطورة من هذه الحوادث ، حادثة هجوم ابن عسكر ، وهو من متمردة القبيسات من بني ياس ومعه جماعة شايعوه ، وحاولوا القيام بغزو سفينتين بملكها بنو ياس وتحملات كمية غينة من اللؤلؤ ، ولم يلب شيخ دبي طلب السلطات البريطانية بتسليم بن عسكر لشيخ قبيلته ، قلت : لانه نوى أن أحوال بريطانيا أشبه باللعب ، دون أن تكون أحوال جد وفصل خصاء بين الاطراف ، وتحب بريطانيا أن تنظر إلى الاطراف التي تختلف مع بعضها البعض ، وفي ذلك صلاحها لا أعاد الله ذلك على الامة العربية حتى آخر الدمر ، كما ان شيخ دبي ، طولب في نفس الوقت أيضاً ، بدمع تعويض عن قارب تابع لابي ظبي وجده بعض رعاياه الذين كانوا يقومون برحلة برية حانحاً في مضيق صغير فاستولوا عديه انتقاماً الخارة بربة ، كان بعض رعايا شيخ أبو ظي قد قام لها عليهم ، وفي سنة ١٨٤١ م أصر شيخ دبي على رفض دفع التعويضات المطاوية منه ، والتي كان بعضها مستحقا عـن تلـك الحوادت على شاطيء اللؤاؤ ، فرسلت اليه بريطانيا اسطولاً يقوده القائب د بريكس ، ويضم الفرقاطة البخارية ، سيزو ستريس ، وبعد أن أطبقت المدامع من قياس(٨) بوصة بعص طلقاتها على المدينة ، أعلن الشيخ استعداده لدفع مبلغ أربعهائة جنبه كتعويض بالاضافة إلى رد السفينة التي عاد بها ابن عسكر من أبو ظي ، وما كان عليها ، وفي نفس السنة قام القراصنة بنهب سفيلة يملكها

أحد وجهاء بني عمير في الحسا خلال رسوها قرب جزر البحربن ، وقتل أحد بحارتها وجرح عدد آخر ، ولما كان القراصنة رجالًا من المناصير ، وبنو ياس من الهوامل ، فقد طواب شيخ أبو ظي بدفع التعويص ، وقام المعتدية ، ونتج عن هذه العمليات برغم بعد المكان ، تدمير أحد قواربهم ، والقاء القبض على خمسة من الرجال المشهورين بالعنف ، مسع عائلاتهــم ، وحوالي خمـين بعيراً ، وفي سنة ١٨٣٤م أمر رجـــل من القواسم رجلًا من قبيلة بني كعب ، كان على قارب لدبي في ساحل اللؤاؤ ، وقام بعض الرجال من دبي بالانتقام ، فنهبوا سفينة تابعة للشارقة ، غير أث مكتوم بن بطي شيخ دبي الذي أصبح مناصراً للسياسة البريطانية ، استنكر هذا العمل وأمر برد المسروقات ، وبعد أن أوقع العقاب اللارم بالقراصنة أمرهم بأن يتعهدوا لوكيل المقيمية البريطانية في الشارقة بجسن السلوك ، وقد أدت حادثة الرجل الكعبي هذه ، بالاضافة إلى عدة حوادث أخرى ، وقعت في أثناء موسم الغوص ، إلى قيام المقيم البريطاني كولونيل هينيل ، بالبحث عن الوسائل الكفيلة باحترام هدية السنوات العشير ، التي وقعت مؤخراً من جانب رعاياً شيخ الشارقة الذين ارتكبوا هذه الاعمال ، وبالنظر لمسايرة الشيخ سلطان بن صقر لما يطلب منه ، فقد تعهد هؤلاء بحسن السير في المستقبل ، وفي سنة ١٨٤٥م وقعت حادثة تصور لما إلى حد كبير تصور روح النظام والانضباط بالنسبة للمسائل البحرية بين شيوخ عمات المتصالحة ، ودلك أن سفينتين محملتين بالارز ، كانتا في طريقهما من أسجة إلى الشارقة ، ارغمتها عاصفة عاتبة على اللجوء إلى خور عجهان ، فغرقت

الحداهما ، أما الاخرى فقد استطاعت الوصول إلى الميناء الداخلي بعد أن ضحت بجانب من حمولتها ، وكان يمكن أن تنهب السقيمة في ذلك الوضع ، الولا يقطة الشيخ عبد العزيز شيخ عجهان وشقيقه ، حيث جودا سيقيها ووقفا إلى جانب السفينة ، بعد أن أقسما على قتل أول رجل يتعرض لها أو لحمواتها ، وقد تلقى الشيخ عن طريق المقيم البريطاني ، شكر الحكومة ١٨٥٠ م كان بين أهل أنو ظي ودبي عدد من المطالبات والدعاوى نتيجة استيلاء بعضهم على العبيد الدين عِتلكهدم البعض الآخر ، اكن هذه الدعاوى حميعاً قد سويت عساعدة المقيم البريطاني ، وفي خريف سنة ١٨٥٠ م حدثت حادثة خطيرة ، وغير مألوفة في ذلك الوقت ، وهــي استيلاء بعض رعايا أبو ظبي على قارب للعامرية ، وقد قتل اثناث من الرجال كانا على ظهره ، وعلى الفور أرسلت السفينتان ( تبحونم مانزر ، وأبو فريتس) بقيادة الملازم توتسون إلى مدينة أبو ظبي وطلبتا إلى الشيبخ دفع التعويضات ، بعد أن وقفتًا على مبعدة من المدينة ، مع اله لم يكن من المباح القيام بعمليات في أبو ظبي ، إلا أن الماورة حققت أهدافها ، فدفع الشيخ دية القتلي والنعويض ، حوالي ستائة جنيــه ، بالاضافــة إلى ارجاع القارب مع محتوياته .



### ٣ ـ الاحداث التاريخية العامة باسم القواسم

نقع الأحداث العامة في البحر مقرونة على الأغلب نامم القواسم ، في كان منهم بالذاث فهو معلوم ومعروف ، وهم مسؤولون عنه ، أما ما كان من غيرهم فيضاف البهم ، أو يظن أنهم أصحابه ، أو وليد تخطيطهم ، كان من غيرهم فيضاف البهم ، أو يظن أنهم أصحابه ، أو وليد تخطيطهم ، كا يزعم المؤرخون ، وقد وقعت حادثة في مياه زنجبار ، حيث قامت سفينة علكم، رجل من أهل رأس الحيمة بالاعتداء على قارب تابع لزنجبار في ربيع سنة ١٨٥٢م -- ١٢٧٢ه ، لكن بطء الاتصال في ذلك الوقت ببن بوشهر وشرق أوريقي بسب عدم وجود البرق والطؤاث والتلغراف ، أرجأ حسم هذه القضية ، وحتى حين عقدت معاهدة الملم الدائم في سنة أرجأ حسم هذه القضية قد سويت بعد ، وقد تعلل شيخ رأس الحيمة في البداية ، بأن كل الذبن كانوا على ظهر السفينة ألني ارتكبت الجريمة هم من القبيسات في البطنة ، ويعتبرون بالنالي من رعايا مسقط ، ولكن يبدو أنه قد وافق في النهاية على دفع التعويص ، كذلك أيضاً ماحدث في ربيع سمة ١٨٥٢م اذ استولى أهن مدينة أبو ظبي على قارب يلكه

بنو ياس المقيمون وقتذاك في الدوحة بقطر ، ومجمل مساورين إلى دبي ، وسلبوا منه كل ما كان فيه ، ولم يعتبر هذا العمل عملًا مشروعاً لمهارسة السيادة على وعايا متمودين بل اعتبر خرقاً الهدنة البحرية ، وعلى هذا طولب شبخ أبو ظبي بالتعويض ، وقد خضع لمطالب المقيم البريطاني التي حملها المقيم القائد روبنسون .



### إلانجليز يخلقون الاضطرابات إلى المنطقة

قلق الانج بيز بعد أن رأوا الهدوه يعم بين الشيوخ المتصالحين الذين كانوا تحت اشارة بريطانيه ، والتزموا بالاتفاقيات المعقودة ، فدسوا الدسائس ، ومدو . خيوط الحلافت ، ويبدو أن الاتصالات العادية بين المقيم البريط في والشيوخ المتصالحين كانت تتم في ذلك الوقت عن طريق لوكيل الوطني المعقيمية الذي جعل مقره بالشارقة ابتداء من سنة ١٩٣٨ م ، وكان نجاح هده الاتصالات يعتمد على كفءة الوكيل الملاحسين الذي كانت علاقته ودية لأبعد الحدود ، بالشيخ صالح شقيق الشيخ سلطان بن صقر ونائبه في لحكم بمدينة الشارقة حتى سنة ١٩٣٨ م حين عزل ، لهذا اسفت السلطات في لحكم بمدينة الشارقة متى سنة ١٩٣٨ م حين عزل ، لهذا اسفت السلطات شيخ الشارقة ، ووكيل المقيمية البريطانية حاجي يعقوب غير طيبة ، إذ كان الشيخ قد وجه اليه اهدت أكثر من مرة ، وذاك لأن بريط نيا تركز على مصالحها ، وتستخدم الاجناس المباينة له ، مثل بلوشي أو عجمي ، أو نحو هد الدوع من الرجال ، ليكون أداة طبعة لمد خيوطها ،

وعلى هذا النحو تمشي في المناطق العربية داغاً ، وكان الرجل المشار إليه ينقل اليها الاخبار عن الأحوال العربية فيرى منه الشيخ واتباعه مايسؤهم، إذ لاقوا من تجسسه وحقده ضدهم وهو الأعجمي المعادي بطبعه للعرب، أكثر بما لاقوه من اهامات في المعاملة الظاهرة ، وقد كافته بريط نيا بهدا العمل حتى تبني عليه أغراضها ، وفي هذه الاثناء دفع الشيخ سلطان بن صقر لهذا المقيم تعويضات عما أصابه من تلك الاهانات ، وكانت العلاقات بيهها قد وصلت إلى درجة كبيرة من السوء والتوتر ، وكان من أسباب ذاك بعض التحربات التي قام بها وكيل المقيمية عن تجارة العبيــد ودور الشيخ فيها ، وبعدها أصدر محلس المديوين أوامره بأن التعويضات المستحقة لرجال من رعايا شيخ الشارقة يجب أن لاتدفع لهذا الشيخ في المستقبل، وقد جاء هذا الامر على خلاف توصيات المقيم التي تشير من طرف خفي إلى الاتمام الذي كان الشيخ قد وجهه إلى وكيل المقيمية من بين اتمامات آخرى ، في أنه لا ينفق النقود في الاوجه المخصصة لها ، وكانت المنادة التي تتعلق بالانجار بالرقيق في معاهدة المهم العامـة قـــد عززت بثلاث معاهدات بالية وقعت مع الشيوخ المتصالحين ، وقعت أوله في سنة ١٨٣٨ م وتخول سفن الحكومة البريطانية الحق في احتجاز أو تفتيش أي سفينــة تابعة لموانىء الشيوخ الموقعين على المعاهدة ويشتبه في انها تحمل الرقيق أو تنقلهم ، وتفوضها أيضاً في الاستبلاء على تلك السفن ومصادرتها في حالة تحقق هذه الشكوك ، ويبدو ان شيخ ام القيوين لم يشترك في نوقيم هذه المعاهدة ، أما المعاهدة الثانية فقد وقعت في سنة ١٨٣٩ م ومنحت حقوقاً مشابهة في الاحتجاز والتفتيش بالنسبة لمساحـــة كبيرة من المحط

الهدي ، لندك السفن التي يشتبه في الم تحمل الرقيسق ، ومنحت السفن البريطانيــــة حتى مصادرة جانب من حمولة السفينة التي يثبت أنهــا تحمل الرقيق ، ومن الواضع ان شيخ عجهان قد رضي بهذه الاتفاقية ووقسع عليها ، أما المعاهدة الثالثة والأخيرة فقد وقعهما جميع الشيوخ المتصالحين في سنة ١٨٤٧ م وكانت تمنع جلب العبيد من شواطيء أوريقي، أو من أي مكان آخر على سفن يلكما الشيوخ الموقعون على المعاهدة أو رعاياهم أو أنصارهم ، كما أنها منحت السفن البريطانية حق احتجاز السفن وتفتيشها في أي مكان من البحر ، ومصادرتها أو الاستبلاء عليمًا إذا ثبت خرقهما للمعاهدة بطريقة أو بأخرى ، ومن تدقيق نصوص هذه المعاهدات لا يتضح لنا وجود اشارة ما إلى تجارة الرقيق في الحسيم بشكدل خاص ، بدل هي مرتبطة بمخصطات أكبر لمحاربة هذه التجارة على الشواطىء الادريقية ، أما العلاقات الحارجية للشيوخ المتصالحين فلم تتجاوز باستثناء علاقاتهم بالحكومة البريطانية علاقتهم بالوهابين أو بالقوات المصرية في البداية خلال الفترة التي حربت فيها هذه القوات الدولة الوهابية في وسط الجزيرة العربية في سنة ١٨٣٩ م ، وعلى الرغم من الوءد الذي قطعــه محمد على باسًا أمير مصر للكولونيل كامهل بمثل الحكومة البريطانية في القاهرة بألا تمتــد فتوحاتــه ونج ه الحسيح ، احتلت القوات المصرية الحس ، ويبدو أنها كانت مصممة على اخضاع البحوين ، فرسلت و كيلًا يهد لها الطريق بين قبائل عمارف المتصالحة ، وأثارت هذه التحركات حركات مضادة من جانب الحكومــة البريطانية التي أحست بأن تقدم القوات المصرية يهدد نفوذها في المطقة ،

و في فبرابر سنة ١٨٣٩ م صدرت المتعليات للمقيم في بوشهر بأن يبذل كل ما في وسعه لعرقلة تقدم القوات المصرية ، ولهذا الغوض قام سيرف مستلابد، القائد العام للبحرية البريطانية في الحليج ، يزيارة لعيان المتصالحة على سفينة صاحب الجلالة (وأسلى) وتعهد الشيوخ المتصالحون مجضور كابتن (ت,ادمون دز) مساعد المقيم السياسي بألا يقيموا علاقات ودية مع مبعوث القوات المصرية ، بل على العكس تعهدوا بأن يعيقوه ، ورغم هذا التعهد فقد سمح الشيخ سلطان بن صقر لهدا المبعوث ، الذي لم يكن سوى بمثل الوهابيين القديم سعد بن مطلق ، بأن يقيم في الشارقة التي وصلها في شهر مارس ١٨٣٩ م ووضع الشيخ تحت امرته بيتا حصياً وقاعة الاقامــــة فيها ، ومن هذا المركز الحصين في الشارقة بدأ المبعوث بشفيدن محططاته ، الدي لقيت المعارضة من البعص ، والتأبيد من البعض الآخر ، وكان موقف المواجمة مع القوات المصرية سيئًا ، لدرجة ان المقيم السياسي كابأن ينيل قور الامارات في الاول من شهو بوليو سنة ١٨٣٩ م على ظهر سفينة الشركة هجلاندسي ، وكان لهده السفينة بما أدخل عليها من نجديــد وتطوير أكبر الأثر في نفس شيخ أنو ظي ، وكشفت تحريات كابان هينيل عن ات شيوخ دبي وام القيوين ، كانوا يعارضون المصريين معارضة تامة ، أما شسخ أبو ظي فكان يبذل كل ما في وسعه كي مجل محل شيخ الشارقة في الحطوة للاحتفظ بهده لحظوة ، وعلى أي حال فقد استطاع المقيم العام أن يحصل على تعهدت كتابية من هؤلاء الشيوخ بمناصرة السياسة البريطانية والوقوف

في وجه مخطط القوات المصرية ، وقد ورد نص بالنسبة لسلطان بن صقر يتعهد فيه بعدم اقامة أي علاقات أو مراسلات أو الفاقيات مع محمد على باشا والى مصر أو أنصاره'١١ ، أو أي قوة أجنبية الحرى قبيل موافقة الحكومة البربطانية ، وأن حتبر حلف، هذه الحكومة حلف، له ، وأعداؤها أعداه له ، كذلك منح شيخ الشارقة بناء على طلبه خطانات من المقيم موجهة له ولسعد بن مطلق تسصح الاخير بالعودة إلى تجد ، وفيها يتعلق بالحماية الى طلبها فقد تعهد له الكابان هينيل بأن تقدم الحكومة البريطانية له الأسلحة والذَّخائر بالقدر الذي بربده أو الذي يجتاجه في حيال وقوع آي اعتداء عليه من قوة المحرى ، وفي نفس الوقت تلقى كابان هيئيل طلباً المعونة ضد سعد بن مطلق من شيوخ البريمي ، وقد رد على هــــذا الطلب بأن شجعهم على المحافظة على استقلالهم ووعدهم بأرث يوسل اليهم وكيلاً يقيم بين ظهرانهم، كما وعدهم بأن عدهم بالأسلمــة والذخــائو إذا تعوضوا للأدى بسبب التزامهم نصائحه ، وقد جاء في خطاب المقيم سعد ابن مطلق اشارة لهده المباحثات ، دكر فيه أن شيوخ البريمي قد أصبحوا تحت الحماية البريطانية ، وقد صدق الحكم العام في الهند على كل ماقام يه كابتن هشل وأثني على كفاءته وحماسه .

وعقد اجتماعاً في عجمان مع شيوخ لبريمي الذين كاو؛ مجاجة لتدعيم وضعهم ،

١ ــ كانت مصر في ذلك العهد احدى الولايات التابعة للحكم العثماني
 في استانبول .

وكان أهم شيوخهم حمود بن صرور من فوع الشوامس من قبيلة بني نعيم التي كانت تسيطر على قلاع البريمي ، فاستطاع المقيم عقد حلف دفاعي ضد كل الأعداء بين بني نعيم والظواهر الذين بسكنون الواحة ، لأن العداوة بين الفريقين كانت سبباً من أسباب ضعفها معاً ، لكن مساعيه فشلت في التوفيق بين بني نعيم وجيرانهم بني قتب ، ثم كان التوزيسع العادل للأرز والنقود والذخائر هادهاً لائبات مزايا الارتباط بعربطانيا وكان منظماً بجيث بوحي بأن الحكومة البريطانية ستستمر في تقديم العون لمن بظلل من أنصارها .



#### ه ـ بريطانيا تحيك الفتن بين القبائل

#### التلاعب عيا

في هدم الأثناء ، وبعد هده الأعمل ، قام الكربان هامونون الضابط المسؤول عن القوة مد به به في حزيرة الحرح ، و دي اختير فيا بعد ليكون وكيلا سيسيا في مسقط ، برحة من الشارقة إلى البوعي في حماية عمود بن سرور ، متخدين صريق سحل صحر في الباطة ، وقد وجد أن استحكامات البرعي تشكون من قعة رئيسية واحدة فقط على الطوف الجنوبي من الواحه وهي مبية من الآجر الدي جفقته الشمس ، وكان طول ضلعم حوالي (٣٠٠) خطوة ، ثم قدمة خرى أصغر تبعد عن الاولى حوالي (٣٠٠) خطوة ، ثم قدمة خرى أصغر تبعد عن الاولى وقد تآمر شيخ الشرقة ودني موسعهم التآمر لمع زيارة رحلة كابان هامرتون ، ويبدو أن سعد بن مطبق قد أنر شكوك سادته بعد عودته من الحسا ويبدو أن سعد بن مطبق قد أنر شكوك سادته بعد عودته من الحسا ويبدو أن سعد بن مطبق قد أن شكوك سادته بعد عودته من الحسا الاحتلال المصري ، وفي مايو سنة ، كانت القوة المصرية قد تواجعت عن نجد تواجعاً تاماً ،

وقد بقي لامير خالد حاكمًا على نجد بعد رحيلهم ، وسرعان ما تواردت

النقاريو تشير إلى أنه بعائزم تنفيد محطط غد عمن ، وربي كان سعد بن مطلق على علاقة تواسل منتظم مع الشيوخ المنصلحين ، وفي سنة ١٨٤١ م وقع خطاب موجه اليه من شيخ الشارقة بين أيدي بني نعيم الذين تبينوا ان الحُطَابِ يشير إلى مخطط للقضاء عليهم ، وفي نوفمبر سنة ١٨٤١ م كان الامير خالد في الهقوف نالحسا ، وكانت تحركاته تشير إلى المتزامه السير إلى عمان ، فوجهت اليه الحكومة البريطانية الذارأ ، حمله الملازم جوب الدي نزل في العقير ، ثم ء د بعد زيارة الامير إلى ساحل القطيف والكو الامير في رده أن تكون له أنه خطط ضد عمان ، لكن الشكوك في صدق انكاره هدا ظلت فائمة طوال فترة حكمه ، ثم خلف خالد الامير عبد الله ، وقام بالصال قصير مع الشيوخ المتصالحين أعنن فيه عزمه على ارسال سعد بن مصق و كيلاً عنه إلى البربمي ، أكن خطاباته التي أرسلها اليهم حميعاً سلمت إلى الكولونيل روبرتسون باستثناء خطاب شيخ أبو ظبي ، وقد وجه اليه المقيم السياسي إنداراً على أساس هذه الاعمال قد تشجع على عودة القرصة ، وجاء في رد الأمير عبد الله أنه يقت أعمال القرصنة ، وفي الوقت نفسه أعست الحكومة البريطانية أنه تعتزم رفيع يـدها عن التدخل في الداخلية والحمية في الجزيرة العربيـة ، وفي نفس لوقت تمت اتصالات ودية مستمرة بشكن عام بين مقيمية بوشهر وبين لرياض، وفي نهاية الأمر تلاعبت بريضانيا بين الشيوخ المتصالحين والوه بيين وسلطات مسقط ، فظلت تحیك و تغزل بین هؤلاء بما لا یستیمون له ، وهي توسي دعائمها وتضع اصبعاً في عبن شبخ أبو ظبي ، واصبعاً الحرى في عين سلطان ابن صقر ، واصبعاً ثالثة في ءين مكتوء بن بطي شيخ دبي ، وحيما توشده

في أمور مشيخة القواسم ، ثم أعلن صقر بن سطن في مديمة الشارقة استقلابه عن أبيه شبخ لقواسم ، فأورت السار بينه وبين شيخ دبي ، واستمرت على دلك حتى قام شيخ أبو ظبي بزيارة لشيخ دبي ، ويبدو أن الصدقة بينها كانت تقدعم ، وقد نشبت فتن بين القبائل وقامت غزوات بينها على القوافل ، وعارات على البلاد ، ولم تزل الأحوال هكذا حتى أصبح ساحل عمان في سنة د ١٨٤ م ملتها وطور كما تقول بويطانيا .



## ٦ - الاحوال المحلية في الامارات الساحلية نتيجة ايقاع الاستعمار بين الزعماء

كان من نتائج السياسة الاستعهارية الهاب ضهر أهل المنطقة ، وتغيير الوضع بين الأخ وأخيه ، وبث الحلاه ت ، واذكاء المطولات بين الثعوب الاقتمامها من يدها ، وهي طوع القياد ، ونفخ الشيطان في أدمغة أهمل أبو ظبي على أهالي دبي ، ودس للبدو من الجانبين ، وهم بسطاء العقول لاغور أهم ، ولا طويل نصر يدركون به الأحول التي تدبر ضدهم ، ولم يتمرسوا على خبرة ناصحة بأحوال الدخيل لدي يروم بث الشر بينهم وبين اخوانهم ، ولذلك حرض شيخ أبو ظبي على اهاة شيخ دبي ، والايقاع الجلفائه ، من البدو في أم القيوبن ، والغرض من دلك أنه إدا أحس شيخ دبي بالاهانة وتأثو بها رجع إلى المستعمر الواقف خلف الاكمة ، فكان من جراء تلك الاهانة وذاك التعريض ان قتل من أم القيوبن عشرون رجلا ، وبذلك تكدر الصفو وحل الجفا مكان الصفا ، وانشقت العصا بينها ، لأن المقتولين من قبيلة الغفية وهم رهط هم له أتباع أشداء ، وبعد انتهاء أجل الهدنة البوية التقى شيوخ أبو ظبي والشارقة مرة اخرى ، وقرووا

اخضاع دبي ، كن الشيخ سلص ن خشي أن يستولي الشيخ سعيد على دبي الفسه إذا تم اخضاعها ، ورجع عن عزمه معلن أن أم لقيوبن يجب أن تكون الهدف الأول للحملة المشتركة ، وفي نفس لوقت بدأ الحلف يجرون مفوضات مستقبة مع الشيخ مكنو- ، صحيتهم المزعومة ، والقي هذا بيفسه بين دراعي الشارقة ، فعقد الصلح مع شيخها عبى حين ظل في حالة حرب ضد شيخ أبو ضي ، ويبدو أن سبب اختيار الشيخ مكتوم المصالحة مع الشارقة ، كان الوعد لذي قدمه الشيخ سيطان عدم لأبراج الواقعة في منطقة أبو جبل ،

وقد أشرنا إلى العلاة ت التي قامت بين الشيوخ خلال السنتين التاليمين في البريمي والباطمة ، أما في المداخل علم نحدث نحركات دت أهمية ، لأن الزعيم لواقف على الأبواب ينتضر الفوح ، لم بحصل على المطلوب ، ولم يأت الاستغلال لتلك المررعة التي التي البدر فيها ، ويمكننا ان نقول هنا انه خلال احتلال الشيخ سعيد بن طحنون للبريمي كانت علاقته متوثرة إلى ابعد الحدود مع شيوخ الثارقة ودبي هميعا ، وفي يوليو سمة ١٨٤٨ طب من الشيخ لاول بوصفه حليفا له ن يتخلى عن شيخ او ظي ،وتظهر الشيخ سلطان بالاذءان لهدا الحلب ، وفي دبسمبر من السمة نفسها ، تحالف شيوخ الشرقة ، ودبي ، وربما عجمال أيضا ، لاستعادة لبريمي من الوه بيين ، ورغم جهود الشيخ مكتوم لمع النوص العقد الصلح ، وفي سنة ١٨٥١م بين الشيخ سعيد بن طحنون والشيخ سلطان بن صقر الذي كان يتصرف بين الشود الداخلية لامارة دبي ...

وفي الحرب الشاملة التي وقعت على طول ساحل عمن المتصالحة في سمة المرارخ المربط في لوريم ، لعب شيخ أم القيوين دوراً هما ونارزاً ، على المقيض تماماً من الشيخ عبد العزيز شيخ عبيان والطرف الثالث في التبه أم الثلاثي ، الذي وجد من مصحته المبشرة لابتقال من جانب إلى الجانب الآخر ، وقد ظل الشيخ عبد الله بن واشد واقفاً إلى جنب شيخ دبي ولاء واخلاص واستطاع هذان الشيخ، المتصافرة الن يصلا بالحرب إلى نتيجة ليست سيئة ، والمستعمر يضحك بمل فيه ، واضعاً مبدأ ه فرق تسد ، ببن عينيه ، وتلك غنيمته وانشودته التي يهدف الها ولايخفي ان الاصابع الخسة إذا قبضت على شيء ليست كقبضة الاصبع الواحد ، وقد تردد ان سيد مسقط قد اعترف في سنة ١٨٣٨ م بتبعيسة اقلم رؤوس الجبال للشيخ القاسمي .



#### ٧ - معاهدة الصلح الدائم

حين اقتربت هدنة السنوات العشير البحوية من نهايتها بسداً كابتن أب كبول المقيم السياسي في الحسيج آندك ، مشاوراته مع الشيوخ الموقعين عليه من أجل عقد معاهدة دائمة ، وكانت الاجابات التي حصل عليها مرضية وأيدت حكومة نومي مشروعه تأييداً كاملاً ، وهكذا سار كابن كسول في أوائل شهر مايو سنة ١٨٥٣ م بتعلمات من حكومة الهند على السقينة كايف ، إلى السحل المتصابح ، حيث أجريت المفاوضات بسرعة وتكامت بالمجاح ، وكان الشيوخ قد تعموا الحيرة مزايا استمرار السلام بصورة دائمة في البيدر دون تهديد ، وقد تم التغلب على المعارضة التي كانت متوقعة من جااب المتحالفين ، بل من كثر هؤلاء الشيوخ قوة شيوخ الشارقة وأبو طي ، بأن اكتفى شيخ الشارقة بتأكيد البلطات البريطانية له بأن توقيعه على هذه المعاهدة لن عنعه في حالت اضرورة القصوى من الدفاع عن ممتاكاته المحرية في خلسج عمان الوسائل لمحرية طعاً إذا ما تهددها عدو أن ع وكانت نصوص معاهدة السلم الداغة شبهة بنصوص هدنة السنوات العشر ، الكها أضافت نصأ جديداً يقضى بأن المحكومة البريطانية حق تدعيم هذه الهدنة البحرية الدنمة ومراقبة تنفيدها ، واتخدت الاتفاقية شكلها النهائي في

الرابع من شهر مايو ، ووقع عليها الشيوخ في تواريخ متقربة من إلى وحلاته ه من الشهر نفسه ، وقد اتبع المقيم البريط في سياسة تقديم لهدايا في رحلاته الدورية التي كان يقوم بها الشيوخ الذبن يكون سبوكهم أوضل من غيرهم في الساحل المتصالح ، وقد استدحت حكومة الهند هذه السياسة وأقرتها ، لأن الهدايا تجلب الرجال وتستخدم العقول وللهديه تأثير مموس جربته الدول ، فكان له نجاح الايسكو إلاعد من يغب عديه العتو وفي القرآن الكويم «واني مرسلة البهم بهدية فعاطرة بما يرجع المرساون » .

وبشير استخدام تعبير الاصطرابات البحرية في المراسلات الرسمية بدل كلمة القرصنة ابتداء من سنسة ١٨٥٣ م إلى دلالة التطور الثوري العظيم الذي حدث نتيجة سياسة ومصالح المسؤولين البريطاسين واعتدالهم في منطقة الخليج .

وفي الزيارة لأولى التي أجراءا المقيم البريط في للساحل المتصالح بعدد توقيع معاهدة السلم الدائمة وجد الشيوخ حميعاً ملتزمين ناتة قيتهم مع الحكومة البريطانية ، وولائهم لها ، ومحافظين على الارتباط بالتزامتهم التي حددتها المعاهدة ، وفي هده المسبة لم تكن أمه معيم سوى حادثتين صغيرتين فقط للخروج على البطام في البحار ، وقد سويتا بسرعة وسهولة .

وفي نوفير سنة ١٨٥٥ م كانت سفيمة من ومي يملكها تاجو هندي من رعايا بريطانيا تفرغ حمولتم في الشارقة حين هبت رياح عنيفة دفعتها إلى الشاطى، ، وحين هدأت الرياح بعص الشيء جاءت جماعة من العوب فنهبت السفينة ، ثم شرعت في تدميرها ، بالاضافة إلى أنها خفضت العلم

البريط في الذي كان النوفي قد وفعه عليها طلباً للحيابة ، وحين عاد ليرفع علماً آخر راح العرب بشتمون الحكومة البريطانية ، واعتدوا بالضرب المبرح على أحد البحارة ، وعلى الفور أرسلت سفينة حربية إلى الشارقية لصلب التعويض و صلاح السفينة وتوقيع العقوبات على المعتدين ، وبعد أن راوع الشيخ وحول تصوير الحادثة كما لو كانت حادثة غوق السفينة فقط ، عد ليمقي اللوم على جمعة البدو الذين لا سيطرة له عليهم ، وقسد ارغم على الحضوع لهذه المطلب جميعها ، كما قيام شيخ أبو ظي بمسلك طيب بالسبة لحادثة مألوفة من حوادث الغوص ، وهي خطف بعض طيب بالسبة لحادثة مألوفة من حوادث الغوص ، وهي خطف بعض الغواصين فبذل جهده بنشاط وهمة وأعاد الفواصين المخطوفين حيث سلمهم المكل المقيمية البريطاني في الشارقة .

وفي تلك المرحلة حصلت عدة حوادث اعتداء على السفن والمواكب الصغيرة التابعة لأحد الزعمه أو النجار ، وكانت تسوى قضيتها وتدفع عنها التعويضات ، وكان المشتكون يلجأون للمقيم البريطاني ، ليقول ان القواسم ، ومن اليهم ، فعلوا كذ ، أو نهبو ، كذا ، أو ضربوا كذا ، فتفوض السلطات البريطانية الغوامات ، وتكبد الحساش ، قدر عليها أو لم يتقدر ،

وبهذا تمتليء القلوب حقداً ، ويشتد الغيظ بين المدعي والمدعى عليه ، وهنا تلعب بويطانيا دورها ، وتمضى الأيام ، والفتن تشتد ، والصراع يستمر ، وفي سنة ١٨٦٦م رفع المقيم السياسي كولونيل لويس بيللي إلى الحكومة عدداً من التقارير ذكر فيها عدة حالات من تلك الاعتـــداءات الصغيرة كأمثلة على الاضطرابات التي لاتزال تحدث في البحر ، ببر لحين والحين ، ويبدو أن الكولونيل بيللي كان مجس بأن قدرته على العمل قـد قيدتهـا الأوامر الجديدة من الحكومة ، فهو لم يعد قادراً على ايقاع العقاب االلازم بمرتكى هذه الاضطرابات ، أو فرض الغرامات دون مساعدة البحرية الهندية التي كانت من قبل خاضعة لأوامره ، والتي أبدلت مؤخراً بالبحرية الملكية ، مما زاد في صعوبة موقف المقيم ، وابتداء من هذا التاريخ يبدو أن مسؤولية المحافظة على السلم في البحار لم تعد سوى عمل روتيني فقط، ولم يحدث أن اضطرت السلطات البريطانية إلى اتخاذ اجراءات استثنائية إلا نادراً ، وفي سبتمبر سنة ١٨٦٥م وبعد اغارة ضغمة قام بهـا شيوخ البحرين وأبو ظي على ساحل قطر ، وجد الكولونيل بيللي نفسه مضطرآ للسير إلى أبو ظي بأوامر من الحكومة على رأس سفن فيحيلانت ، وسند ، وهجروز ، واستطاع أن يصل هناك إلى اتفاقية لتسوية الأمور ، اكن ذلك لم يحدث إلا بعد التهديد الفعلي بقصف المكان بقيابل الاسطول ، وكانت الشروط التي فرضت تقضي بتسليم سفينة صغيرة ومهربين عربيين ودفع تعويضات تصل إلى ( ٢٥٠٠٠ ) حمسة وعشرين الف جنبه ،غير أن هذا المبلغ الكبير لم يدفع منه بالفعل إلا مبلغ ( ٣٧٤٠ ) روبية ، كما أرغم شيخ أبو ظبي على تسليم المدافع الثلاثة التي يملكهـا ، لكنهـا ردت

اليه بعد داك لأن إبعادها سيعرض مدينة أبو ظبي لهجهات البدو ويتركها دون حماية ، وقد سببت الحمة التركية التي احتدت الحساني سنة ١٨٧١ م فزءًا واضحًا في عمان المتصالحة لأن هدم كان اخضاع نجد ، وتبين أيضًا من الحريدة ارسمية الصادرة في بغداد أن تعبير نجد يشمل أماكن مشال الشارقة ودبي ، وأبو ظي ، وقد نجحت الحكومة البريطانيــة أخيراً على نحو ماهو مدكور في تاريخ الحسا والبحرين في الضغط على الأتراك لقصر عملياتهم على الحسا وقطر فقط ، وفي نفس الوقت أي يونيو سنة ١٨٧١ م أصدرت الحكومة تعليماتها للمقيم في الخليج بمسع الشيوخ المتصالحين من الانضهام إلى أي من الطرفين المتصارعين آنذاك الوهابيين والأتواك ، وفي سنة ١٨٧٦ م ورالمظر إلى محاولة قام بها أهل الشميلية للخروج عن سيطرة القواسم أثيرت مشكلة ارسال شيخ الشارقية تعزيزات وأسلحية وذخش لحاميته في دبي ، وكان لشيخ يعتقد ، وله مبرراته في هذا الاعتقد ، بأن هذ العمل من جانبه لا تنعه أي من الاتفاقيات التي هو طرف فيها ، غير أن المقيم كولونيل أف أس دوس ذكر أن هذه الأعمال يجب أن تمنعها الحكومة الطلافاً من سياستها العامة ، لأن التجربة أثبتت أن العرب ماداموا قد خرجوا السلاح في أسهل أن ينزاقوا لاغراءاتــه ، وفي عــام ١٨٨١م أمرت حكومة الهند بأن يكون كل ساحل القواسم على خليج عمان من دبي " إلى خور كلبا ، وسحل رؤوس الجبال من دبي "إلى مسندم ، خاضعاً للاجراءات البحرية التي لا تسري على سواحن سنطمة عمان فقط ، وخلال تلك الفترة حدثت بعض الحوادث البسمطة من الاعتداءات البحولة ، وقد همدت بريطانيا على حظر أي تحرك إلا بمعرفة المقيم السياسي والعسكري

البريطاني في المنطقة ، وذلك بقصد أن لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذن المقيم البريطاني حتى في الشؤون الداخلية التي تقع بين القبائس نفسها ، وفي بداية هذه الفترة ظلت تجارة الرقيق قائة كما هي خاصة في الشارقة ، وأم القبوين وعجهان ، وقد أعترف الشبوخ أنفسهم بأنهم يودون بالفعل منع هذه التجارة ، لكنهم عاجزون عن دلك ، بسبب حلول بريط نيا في أماكنهم وتسلطها على أمرهم قصد إضعافهم وإهاتهم ، وقبل أيضاً أن شيخ الشارقة يفرض ضريبة تصل إلى (٤) جنهات عن كل عبد يجب حديثاً ، وتعهد الشيوخ المتصالحون في سنة ١٨٥٦ م بأن يسلموا للسلطات البريطانية كل العبيد الذين جلبوا إلى بلادهم مؤخراً ، أي انهم رأوا انه لابد لهم من ذلك مادامت بريطانيا واقفة على أنوامهم ، عاملة على ذلالهم ، وقد مدت خطوط التلغراف الهندية البريطانية عبر مضيق روس الجبال إلى خور مقلب ، واقيم مركز على جزيرة خور الشام ، ورأت السلط\_ات البريطانية أن من المستحسن ، ما دام بعص الأهالي ، يعتقدور بتبعية هذا الاقليم للشارقة كما هو الاصل، الحصول على ضمان من الشيوخ المتصالحين بالعمل على حماية هذه الخطوط ، داخل أقاليمهم وبالقرب منه ، وعلى هذا فقد وقعت انفاقية بذلك في سنة ١٨٦٤ م واعتبرت مضافة إلى اتفاقية السايم الداغة لسنة ١٨٥٣ م .

وقد سبق أن أشرنا ، في أثناء مناقشة هدنة السنوات العشر إلى سبب رئيسي لهذه الاضطرابات الصغيرة التي تحدث من حبن لآخر في البحار ، وهي هجرة العاملين في صيد النؤلؤ بديونهم والتزامانهم من اقليم لآخر هرباً

من لوفء بهده لديون والالتزامات ، وكان هذا الثمر مستحكماً لدرجة ان الكولونيل بيالي قام في سنة ١٨٦٨ م باتخاذ الحطوات الضرورية لعقد اتفاقية لتسليم الفارين بين الشيوخ الدين تقع أراضيهم على الساحل ، وأكنها تبين المها المست كافية وأخيراً تم توقيمع اتفاقية بين الشيوخ المتصالحين بضرورة تبادل تسلم لمدينين الفارين ، وقد تم توقيعها يوم ٢٤ يوليو من سنة ١٨٧٩ م من جانب الشيوخ لمتصالحين بحضور حاجي عبد الرحمن وكيل المقيميــة البريطانيــة بالشارقة ، وحاجي عبد القاسم الذي ارسل خصيصاً من مقيميــة بوشهر ، لينقلا للشيوخ رغبات المقيم ووجهات نظره ، فابلغهم أن المقيم بود أب يُسلمُ هؤلاء الهاربون فور وصوله ، أما إذا سمح له الشيخ صحب الميناء لذي وصل إليه بالبزول فيكون معرضاً لدفع غرامة قدرها (٧٠) جنبهاً ٤ واذا أمكنه من العودة إلى سواحل اللؤلؤ تزاد الغرامة إلى مائة جنيه ، بالاضافة إلى ديون المدين ، وإدا حدث الحتلاف حول هذه الحقائق ، يعقد مجسس من المحكمين لحلها ، لكن هذ المجسس أيس له سلطة فرض الغرامات إلا بعد موافقة المقدم البريط في ، وكانت حكومة الهند تخشى ان يؤدي هدا النظمام بسبب زيادة سيطرة الشبوخ على رعاياهم إلى الظلم الصريح ، لكن الكولونيــل روس استطاع أن يؤكــــد للحكومة أن نظم الحمكم الموجودة لدى هؤلاء الشيوخ لا تسمح في العادة بجدوث ظيم حقيقي وان هذا النظام ليس معرضاً للاميار ، وقد أوضحت التجربـة تماماً فها بعــد صوأب هذه الاتفاقية وفائدتها معآ .





### الفصالياوس

- ١ الاحوال الدائرة بين الشيوخ والوهابيين
- ٢ الناريخ القاسمي المشترك في المحيط العماني العربي
  - ٣ الاحوال المحلية في الامارات العمانية
- إ ـ التحركات السياسية الاجنبية حول الساحل المتصالح
  - ه ـ النظر في حظر السلاح
  - ٦ ـ القواسم وجزيرة أبو موسى
  - ٧ الحريق يتواصل في الساحل المتصالح
    - ۸ ـ حوادث زوراء

## ۱ - الاحوال الدائرة بين الشيوخ والوهابيين

لا يخفى أن الأحول لدؤة بين الشيوخ في الساحل المتصالح والوهابيين لا يخفى أن الأحول لدؤة بين الشيوخ في الساحل المتصالح والوهابيين كان نفود الوكيل الوهابي في عمان المتصالحة يدور دورات هامة أشبه بالصراع ، وكان الشيوخ التصالحون في الساحل العماني يدهبون إلى الزعامة الوهابية ، لدعمهم ، حتى يكون هذا الدعم سنداً يتسلطون به على بعضهم البعض .

في سنة ١٨٥٤ م بدل أحمد السديري ، الدي كان لايز.ل ممثل الوهابيين في البريمي ، جهوداً مشكورة للحياولة دون وقوع الحوب الصغيرة التي يشنها الشيوخ على بعضهم .

ومنذ سنة ١٨٦٤ إلى سنة ١٨٦٦ م ظل اهتاء توكي بن أحمد السديوي ومنذ سنة ١٨٦٤ على شؤون سلطنة عمان التي كان وكيل الوهابيين في البريمي ، مقصوراً على شؤون سلطنة عمان التي كان يجاول أن يجصل مها على زيادة في الجزية ، ولكن يبدو أن شيوخ عمان

المتصالحة ومن بينهم شيخ الشارقة سلطان بن صقر الدي كان في ذلك الوقت يقضي أواخر أيامه ، حيث مات سبة ١٨٦٦م ، قد وقفوا بمعزل عن هذا الصراع . وفي تلك الفترة أقام الشيخ خالد بن سلطان القاسمي من الشارقة حصناً في زوره ببن عجهان والحوية ، ولم كان من شأن هذا العمل تهديد مصالح بويطنيا فقد قامت سفية ملكة بويطاي المسهاة هي فلايو في سبة ١٨٦٦م مانتهاز فوصة القطيعة بنه وبين الوه بيين فدوت هذا الحصن بالأرض تماماً ، وما هدمها لذلك الحصن إلا خوفاً من استفحال خطب صحبه حيث هي جاعلة نصب عينها كسر القوى القاسمية وقد أعطتهم دروساً كبيرة الأحرف ، ضخمة المعاني ، لا تزال محفوظة لديهم ، ولن ينسى العربي ما يصاب به من جسس هؤلاه ونحوهم ، واكن مادا يفعل ينسى العربي ما يصاب به من جسس هؤلاه ونحوهم ، واكن مادا يفعل الضعيف أمام القوي الذي لا يوحم ، وفي سنة ١٨٦٧م ومع اعدة نوحيد رأس الحيمة المعاول الاستعانة رأس الحيمة المعاول الاستعانة بنفوذ الوهابيين لكنه لم ينحح ، ولم يستطع الوهابيون فعل أي شي معه ،

وفي ابريل سنة ١٨٦٩ - سار و كيل الوهابيين في البريمي إلى الشارفة حيث أقدم نفسه في الصراع الدائر بين أعضاء الأسرة الحاكمة هماك، وكان من نتيجة ذلك ان اصابته وصاصة أودث بجياته في مشاجرة حدثت في اثناء هذا الصراع ، كي قتل عدد من أنصاره في همذا الاستنباك أيضاً ، وانسحب الباقون منهم ، وبعدها بشهر واحد انتهز السيد غران بن قيس هذه الفرصة المواتية فقام على نحو ما هو مذكور من تاريح سلطمة عمان بطود الوهابيين من البريمي نهائياً .

وفي سنة ١٨٨٨ م راجت شائعة مصدرها قطر ، باقتراب وقوع غزو يعده بن لرشيد أمير تجد على عمان متصالحة ، ولكن نظراً لأن شيئاً من هدا لم بجدث قان لاعتقاد ساد وقتم، بأن الشيخ قاسم آل ثاني شيخ تحالفات منم تحالف شيخ دني وأو طي والقاقهم لوج ت النظر مع شيوخ لدوحة ، إلا أن توبط يا خشيت من نمو قوة القوسم في عده الأحواء قوجهت سلط نُهُ النصح نشرخ الشارقة الذي مال إلى الانصهم إلى هذا ،لأمر ، والدي بد أنه كان يتقوض مع شيخ الدوحة بشأن وضع محازن والأسامة ومنون ساشرقة نحت أعارف القوات المقسمة من وسط الخزيرة) وقد وجهت بربط يا له تحذيراً بأن يبتعد عن الانغهاس في هذا الأمر قدر الامكان ، وقد فعل هد على ما بهدو ، كمه بعد قس أصبح عضواً في تحالف صد شيوخ أبو ظني ودني يضم على الشيوح المتصالحين جميعاً ، وانظر في موقف بربط أيا في تحديرها الشيخ اشارقة أن لايقبال من الشيخ قاسم مَا خَطْبِهُ بِهُ وَهُو تَأْيِدِ لَا الشَّارِقَةُ كِخُرْتِ لِأَسَادِةً وَالْمُؤْنَ فَيهَا ﴾ تجد فيه تفكمكا للقوى العربية وإبعاداً لها عن بعضها البعص ، واضعافياً للشيوخ المشار إليهم عملاً ببدأ ه فوق تسده ، وامتثالاً لدائ قبل الشيخ التحذير خودًا من السلطات البريطانية التي طنه رأى منها مايسوءه ، وكان شيخ الشارقة داهية عنقفيراً ، مارس السبطة ومارسته ، فاستفاد عقلا عبرنا وحكمة واسعة ، وبعدد هدا اعترف بنو عيم في النويمي ، بنوايا السلطات في الوقـــوف إلى جانب أمـــير شمر وأمـير الدوحـــة ، ولكـل

وقت سياسة ، ولكن وقت رجال ، ولكن رجال أعمال ، ونظراً لعلاقة عمان المتصالح ، فإن عمان المتصالح ، فإن عمان جسم واحد لا يقبل التجزئة ولا تصع فيه ، ففي حقبة السلم مند سنة ١٨٥٣ إلى سنة ١٨٩٢ م لم تقع حروب فعية بين الشيوخ المتصالحين وحاكم مسقط ، بل كان بينهم اتصال أساسي على الأحوال الداخدية في السلطنة .

\* \* \*

# ٢ ــ التاريخ القاسمي المشترك في المحيط العماني العربي

لا يخفى ان تاريح القواسم يتناول عدة أحوال من تاريخ الامارات المتصالحة في قض با لاتوال علاقاتها بالقواسم محقوظة المرسم ، ولها أهميتها العربية ، وهي تتناول وجوه، من تاريخ عمان ، ومن أحوال قطو ، وعلاقت تركي في وقنها ، واحوال ايوان في عهدها المتبادل في هذ القطو ، وفي سنة ١٨٥٤ م كان ثمة عليات عدو نيسة متبادلة بين حاكم مسقط والحكومة الايوانية في بندر عباس ، وقد خرح شيخ أبو ظي سعيد بن طحنون بأسطوله إلى البحو ليقدم الهون السيد سعيد سيطان مسقط ، لكن السلطات البريط بية أرغمته على لرجوع إلى ميانه على أساس أن عمله هذا قد بؤدي إلى توسيع رقعة الاضطراب وتحويله إلى حالة اضطراب عام في مياه البحر ، ولغ بة الحقيقية التي تهدف البها السلطات ، هي اضعاف السلطان وتوهين قواه ، ومنعه عن التفكير بالقيم عمل هذه الأعمال ، وكان سبب اغازة السيد توكي حاكم صحار في سنة ١٨٥٧ م على الملاك شقيقه السيد توني في الباصة ، مسعدة الشيخ سلطان بن صقر شيخ الشارقة له ،

وقد وجه المقيم البريطاني اليه انذاراً حاسماً بناء على تعليات من الحكومة البريط نية بالكف عن لقيام بمن هذه الأعمال ، والغياية من دك فصل القوى عن بعضها وكسرها وتحطيمها ، وفي سنة ١٨٦١ م كان تويني قد ارسل مبعوثين عنه لعقد حلف مع شيوخ نو ضي وأم القيوبن ضد شيخ القواسم في الشارقة ، لكن الشيوخ المعيين رفضوا المشروع ، ولم تكن بالتالي غة حاجة لتدخى السلطات البريطانية في الأمر ، لأنه لم بحدت شيء مهم ، وإلا كانت بريطانيا بالمرصاد ، وحاول السيد تركي سلطان عمان ، مرة ثانية في سنة ١٨٦٧م استعادة ولاه صحر له ، فطلب مسعدة بعص شيوخ عمان لمتصافحة ، لكن السلطات البريطانية حذرت الشيوخ الدين طلب مساعدة بعص طلب مساعدة من القيام بأي عمل بؤدي إلى الاصطراب خاصة في مياه طلب مساعدتهم من القيام بأي عمل بؤدي إلى الاصطراب خاصة في مياه البحار ، فلم ينقوا بالاً لمطبه ولم يهتموا به ، بسبب ضغط بريطانيا عليه وعلى من بساعده .

وفي شهر مابو سنة ١٨٧٠ م قام السيد تركي سلطان عمان بزيارة دبي بهدف الحصول على معاونة الشيوخ المتحالجين في صراعه ضد غران ابن قيس ، لكن اخلاص شيخ أبو ظي لتجالفه وتفاهمه مع غران ، أدى إلى افشال محاولات التجالف ضده ، وفي شهر اكتوبر النالي حدثت موقعة ضنك التي أسلمته بالفعل السطلة عمان ، وفيها تقى عوما غير مجد من شيوخ دبي ، وعجهان ، ورأس الحيمة ، ومن قبائل بني نعيم ، وبني من شيوخ دبي ، وغي العام التالي لذلك وهو عام ١٨٧١ م قام شيخ أبو ظبي بزيارة قتب ، وفي العام التالي لذلك وهو عام ١٨٧١ م قام شيخ أبو ظبي بزيارة السيد تركي رغم التعارض القديم في وجهات نظرهم ، ولقي كل تكويم السيد تركي رغم التعارض القديم في وجهات نظرهم ، ولقي كل تكويم

في هده الزبارة ، إلا أنه في شهر يباير سنة ١٨٨٦ م تهم بأن لديه خططاً للاغارة على اقليم الباطنة تأييداً للمتمردين من الشرقية .

هذا وفي سنة ١٨٥٣ م كان الشيخ خديفة بن سعيد شيخ القواسم في لنجة التي كانت تابعة لهم آندك في مركز ضعيف ، وقدد اضطربت لأحوال في مدينته ، وأصبح قرببه الشبيح سلطان بن صقر شيخ الشارقة مسؤولاً مباشرة عن لنجة التي ظل مقيماً فيها لعدة شهور.



### ٣ ـ الاحوال المحلية في الامارات العمانية

لا مُخْفَى أَنْ الأحوال المحلية في الامارات العمانية كانت طيلة القرب الناسع عشر في حالة اضطراب ، وكان كل أمير يروم شن الغيارة على الأمير الآخر للقضاء عليه ، ولم يُقدُّر للتحالفات السياسية الاستمرار طويلًا ، كما ان الحروب المتتابعة الصغيرة استمرت بغير نهـاية ، وظلت تشكـل جزءاً كبيراً من التاربيخ الداخلي لعهان المتصالحة خلال هذه الفترة ، وكمثال على تلك الحوادث ماوقع في نهاية سنة ١٨٥٧ م حيث قام شيخ أبو حيل وهو أحد أنصار شيخ الشرق\_ة بهجوم على معسكر لقبيلة المزاريع في الحوانيق ، كان من نتائجه مقتل أربعة رجال بينهم أحد الشيوخ، وعادت قوة أبو حيل التي كانت تضم حوالي مائـة وحمسين رجلا في نفس الديلة إلى مقرها بعد أن قامت بسلب حصائين وثلاثين بعيراً ، ولما رفض شيخ الشارقة دفع التعويض للقبيلة المكوبة استعان شيخ دبي ً لذي كانت هذه القبيلة تأبعة له ، بشيخ أبو ظي ، وقاما بجملة على الشارقة ، سارع على أثرها وكيل المقيمية في الشارقة لعقد الصلح بين هذه الأطراف المتنازعة ، وفي سنة ١٨٦٩ م أصبحت مدينة رأس الحيمة وماحوله، امارة مستقلة بحكمها حميد بن عبد ألله ابن شقيق شيخ الشارقة ، وظلت هكذا إلى سنة . ١٩٠٠ م ، حيث مات المذكور ، ويتصف لربع الأخير من القرن الناسع عشر في تاريخ الأحداث بعان المتصالحة بكثرة عدد الحوادث والغرات بين القبائل والبلاد ، وقد اشترك البدو في هذه الأحد ث فكاوا يتحالفون مع هذا الزعيم تارة ، ومع ذك تارة أخرى ، ويقومون بغزو بعض البلدان تارة كالثة بقصد الكسب والنهب ، وكانت بريطاب تشعل نار الفتة وتوقد الضغائن وتثبت الحزازات ، ثم تطالبهم بالصبح وتفرض عليهم عدم التحالف ، وان تحالفوا بدرت الحلاف مرة الحرى ، وهكذا يطيب بقاؤها وتتأمن مصالحها .

وان اعجزت الحيلة بريطاني لوحت القوة ، وكان القواسم في تلك الفترة يعنون من الصراع الذي بثته بربطانيا في المنطقة بين القبائل والحكام، ففقدوا سابق قوتهم وان حاولوا النهوس ، فان عيون بربطانيا وأساطيلها توصدهم وتحد من نشاطهم وتحركهم .

ان ماهو بارز خلال تلك الموحلة ، على وجه العموم ، ذاك التحالف ثم التخالف الدي يلحق به بين المشايخ ، مع ان الاسلام منع التحالف احمعاً ، سيا ما كان من مثل هذه الأنواع ، الي يتحالفون عليها ، وهي التغلب والتسلط والقهر ، بعضهم ضد البعض الآخر ، ودلك الله العلماء ورسوب الجهل و نتشار الفوضي ، حيث تباعد أهل الحق منهم حتى اختلفوا في لمداهب ، وتلك نزءت شيطانية ، وإلا كيف ذلك ، والمؤمنون الحوة ، والدين عند الله الاسلام ، وهو مذهب واحد.

## التحركات السياسية الاجنبية حول الساحل المتصالح

عن السنوات الأخيرة من القون الماضي أشار لوريم صاحب كتاب دليل الحليج إلى احداث وقعت ، كانت إيران طوفاً فيها ، ففي شهر مارس من عام ١٨٩٢م وقعت بعض الأحداث التي تعتبر تهديداً لسفوذ البريطاني في همان المتصالحة ، وتشير هذه الأحداث إلى بروز قوى اخرى تحاول التدخل في شؤون منطقة الحليج بما يتعارض والمصالح البويطانية ,

حدثت في منطقة الحليج كلها محاولة سخيفة بالنسبة لبريطانيا ، أما بالنسبة إلى الأطراف المحلية فهي خطيرة وذلك عندما حاول بعض المسؤولين الايرانيين في سنتي ١٨٨٧ و ١٨٨٨ م اقامة قاعدة لهم في عمان المتصالحة ، وكان عميلهم الأول في هذه المحاولة هو سار تيب حاجي أحمد خان نائب الحاكم سابقاً في بوشهر ، ففي اغسطس سنة ١٨٨٧ م سار هذا الرجل إلى الساحل المتصالح على السفينة المسماة كولدر التي تمدكها شركة بومبي ايران الساحل المتصالح على السفينة المسماة كولدر التي تمدكها شركة بومبي ايران المشتركة للملاحة البخارية ، وهو عمل بدا غويباً من جانبه بالنظر إلى الوقت الذي حدث فيه ، وهو أقسى شهور الصيف حرارة ، ولدلك أمر المقيم الذي حدث فيه ، وهو أقسى شهور الصيف حرارة ، ولدلك أمر المقيم

البريطاني في نوشهر كولونيل آس روس بأن يتبعه نخت المقيمية لورانس إلى أبو ظبي التي نزل إليها بشكل رسمي ، وبعد أن قضي عدة أيام مع شیخ أو ظبی مضی سارتیب لزیارة دبی ، ومنها عاد إلی أبو ظبی ، ورحل إلى لنجة على سفينة وطنية بعد أن حاك هناك نسيجه ، ورتب أوامره ، وخرج وقد النزم الشيوخ المتصالحون في بداية الأمر بالصمت المطبق، تجاه خطط أحمد خن ، ولكن شيخ دبي باح بالسر أخيراً اسلطان عمدن ، وتبين ان السارتيب قد اقترح اقامة علاقات وثيقـة بـبن إيران والشيوخ المتصالحين لهدف أبعاد النفوذ البريطاني عن عمان لمنصالحة ، وفي ينابر سنة ١٨٨٨ م واعتقاداً من أحمد خان ان الطريق قد أصبح ممهداً ، عاد موة أخرى إلى الساحل المتصالح على سفينة وطنية ، وكان قد احضر معه عدداً من الاعلام الابوائية بقصد توزيعها ، وقد حاول أن يبدأ العمليات في المنطقة المجاورة لرأس مسندم ، لكن أهل هذه المطقة رفضوا ان يسميعوا له بالبزول فيها ، وأخيراً سار بصحبة شيخ جزيرة قشم ، وعدد من الرجال المسلحين ، فالتقى بشيخ أم القيوين وبعدها انضج له ان مخططه هدا ليس محططاً عملياً فيادر إلى العودة إلى الوان ، وعندها قدم الوفيد الدبلوماسي البريطاني في طهران احتجاجاً على هذه الأعمال للحكومة الايرانية ، وقد ردت هذه الحكومة باستنكار ماقام به سارتيب بل ووجهت اليــه اللوم أيضاً ، ولكنها من ناحية الحرى صرهـــا عمله ، ولعدم أكرمته بدليل أنها أنعمت عليه بسيف مذهب ، تنشيطاً له وتقديراً العمله ، وتكويماً لمقامه ، ولا يخفى ذلك على أهل العقول الواعية ، ثم قداء قائد سفينــة

الملكة أو سيراً بنقل هذا الانكار الرسمي من جانب الحكومة الايوانية الشيوخ المتصالحين مخففاً بذاك من ثائرة الهياج الذي أحدثنه أعمال أحمد خان على طول هذا الساحل ، وفي ديسمبر سنة ١٨٨٧ م وخلال لمدة الفاصلة بين الزيارة الأوى والزيارة الثانية من جانب السرتيب لعهان المتصالحة ، قام الكولوئيل روس بعمل على سبيل التحفظ و لاحتياط ساهم في سخط المبعوث الايواني في نهاية الأمر ف استطاع الحصول من شيوخ أبو ظبي ، ورأس الحيمة ، وعجهان ، وأم القيوين ، والشارقة ، ودبي ، على ضمانات كتابية ، تعهد مها كل منهم بعدم الدخول في مراسلات أو على ضمانات كتابية ، تعهد مع أية دولة باستشاء الدولة البريطائية ، كا علمة من الحكومة البريطائية ، وقد رفعت حكومة الهند دون موافقة مسبقة من الحكومة البريطائية ، وقد رفعت حكومة الهند دون موافقة مسبقة من الحكومة البريطائية ، وقد رفعت حكومة الهند دون موافقة مسبقة من الحكومة البريطائية ، وقد رفعت حكومة الهند

وفي خلال عدة سنوات متوالية كانت للعكومة التركية نوايا نحو الساحل المتصالح بالنسبة للصراع الدئر ببن شيخ أبو طي والقييسات المتمردين عليه والمقيمين في خور العديب بقطر ، وهكدا جاءت الحربين شيخ أبو ضي وشيخ آل ثاني من قطر لاتاحة الفرصة للأتراك كي يدخوا في مراسلات مع شيخ أبو ظبي ، مفترضين لأنفسهم حق السيطرة عليه ، لكن السبب الحقيقي في ربط الشيوخ المتصالحين في عمان بالحكومة البريطانية خلال انفاقية جديدة ، هو ظهور رجلين افونسيين على الساحل المتصالح جدوات إلى تحقيق أغراض سياسية ، وذاك لأن فرنسا كانت قد بدأت تحركها في هذه المنطقة ، سياسية ، وذاك لأن فرنسا كانت قد بدأت تحركها في هذه المنطقة ،

هذبن الرجاب يدعى تر مبير أو تومي والآخو مبيو تشاب ، وهو نصف مغامر ، نصف تاحر ، والمعنى أنه كان متساتراً بهـذه الصفات ، لحكنه متآمر دناً ، وقد تعرفا عليه مرة الحرى بعد عامين من هاذا التاريخ يتآمر في صور من سلطمة عمان ، وقد زار هؤلاء شلخ أم القلوين ثلاث مرت وقدموا اليه لهديا ، فم ل إلى الوقوع تحت سيطونهم ، وكان مقتنعاً كل لاقتناع عزايا العد الهراسي ، فهو قد يُسلَّر لأكثر من اثنتي عشرة سفينة من سفن صور مارسة الانجار بالرقيق دون ان نخشي السفن البربطانية ، وأهله كان يغرج بدلك لتكون ضداً لها ، بل أنه أيضاً قد عوض كتابة خصاب منه للحكومة الفرنسة يؤكد فيه توحيبه واستقباله الحسن لكمل من يأتي النه من رءاياها ، ونالنظر إلى خوف بريطانها من شرور الرجلين الفريسيين السيدين تشاب وتراميير اللذين قبل الههاقد حصلا على ضمان عايجاد قاعدة في أم القيوين ، اقترح ميجو تاليوت المقيم السياسي في الخليج ان تعقد اتفاقية حسب نصوص الضهان الكتابي الذي قدم له في ديسمبر سنة ١٨٨٧ م بين بريط أن وشيوخ الساحل، وبعد مو فقة الحكومة الهندية على اقتراحه وقع الشيوخ المتصالحون هذه الاتفاقية في تواريخ مختلفة اعتبارآ من شهر مرس سنة ١٨٩٢ وكان هؤلاء الشيوخ سنة ، وكذاك وقعهـا شيخ البحرين ، وبمقتضى هذه الاتفقية يتعهـــد الشيوخ ناسمهم واسم من وثهم ، ومن كِلقهم الا يوقعوا أي اتفقيات أو يدخلوا في أية علاقات مع دولة أجنسة أخرى سوى بريطانيا العظمى ، والا يسمحوا لوكيل دولة أجنبية الخرى بالبقاء في أرضهم دون موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية والا

يمنحوا أي جزء من أراضيهم سواء عن طويق البيسع أو الايجار أو الرهن أو التنازل أو غير ذاك لاحتلال أية دولة أجبية باستثناء بويطانيا العظمى ، وقد صدق نائب الملكة في الهند على هذه الاتفاقية في ١٣ مابو التاني ، وبعده صدقت عليها حكومة صاحبة الجلالة كما يقولون ، ولم تسه هذه المشاكل والصعوبات بعد توقيع الاتفاقية مباشرة ، لأن شيوخ الشارقة ودبي قد زعوا في البدابة أنهم يعتقدون أن الاتفاقية لم يصدق عليها لأن نسخاً منه قد سلمت اليهم كما أعلن شيخ دبي ضيقه بسبب تدخل البريطانيين في تجرة الرقيق ، واقترح رفع العلم الفرنسي للهرب من مضايقات الانجليز، في تجرة الرقيق ، واقترح رفع العلم الفرنسي للهرب من مضايقات الانجليز، وكان هذا إلى حد ما من النتائج الايجابية التي اسفرت عنها زيارة الوكلاء الفرنسيين للمنطقة على النحو الدي أشراه اليه ، وقد زادت علاقات بويطانيا العظمى قوة وقراه بالشيوخ المتصالين عقب توقيع الاتفاقية سنة ١٨٩٢ بالعظمى قوة وقراه بالشيوخ المتصالين عقب توقيع الاتفاقية سنة ١٨٩٢ بعد أن وبطتهم بتلك المعاهدة.

ساد المفوذ البريط في سيادة كاملة ومطلقة في البلاد ، ومن الحقائق التي تلت اتضح ن مكاسب بريط نيا وقيودها التي فرضتها على عمان المتصالحة كانت عاملًا هاماً في كل المشكل الهي قهد تثور بين الشيوخ والدول الأجنبية ، وكانت اتف قيات الشيوخ لمحافظة على السلام في البحار تواقب بمنهى الحذر و لدقة واليقظة حتى تلك الاعتداءات الصغيرة التفهة قد انتهت ولم تعد تظهر أية مشاكل باستثناء تلك المشكلة الطفيفة المتعلقة باستخدام علم مميز لعهان المتصالحة ، فقد كانت بريط نيها صاحبة الحول والطول ، وبيده، الزمام والمدفع . حتى انه لما تولى الشيخ عبد العزيز حكم عجمان لم

غنل من استيخدام القوة والعنف ، وفي سند ، ١٩٥٠ م كتب إلى المقيم البربطاني في يوشهر ، يعلمه بأنه قد وقع الانفاقية التي وقعها أسلافه ، وانه يستزم بها ، وكان دلك تسكيناً لهياج المقيم المشار اليه ، فود عليه المقيم مؤيداً الاجراء الدي اتخذه ، وكانت هذه الحدثة تشير إلى معنى جديد وهام في نظر المقيم يتبخيل هنه ان ذك الانفاقيات غير سارية المفعول من جهة الحدم لسلف ، لكن المقيم السياسي ، وهو كاسمه ، لا يضرم النار إذا اشتعلت ، ولا يصفئها إذا خمدت ، بل يبقيها نحت الرماد ليوم ما ، وقد قررت حكومة الهند بناء على ذاك ان مختلف الانفاقيات التي يوقعها الشيوخ قررت حكومة الهند بناء على ذاك ان مختلف الانفاقيات التي يوقعها الشيوخ ضرورة إيضاح نصوص الانفاقية والتزاماتها بالنسبة لهدا الشيخ الذي الزم فرورة إيضاح نصوص الانفاقية والتزاماتها بالنسبة لهدا الشيخ الذي الزم



### ه \_ النظر في حمل السلاح

كان الرأي المتجاذب بين فرنسا وبريطانيا على تضاد مجسب المصال المقصودة ، ففر نسا تروم تسليح الحليج ليأخذ عدته ضد بويطانيا، وبريطانيا تريد نزع سلاح الحليج ، أو على الأقل منع بيع السلاح له ، لأنها تخشى على نفوذها في المنطقة ، ولما رأت طالعها في الأفق السعيد أصرت على منع بيم السلاح في الحليج بأسره ، حتى مسقط والجانب الايواني أيضاً ، لتكون آمنة مطمئمة في الحليج ، لانخشى دركا ولا تخاف أحداً ، لأن الأمة المسلحة لها محالب وأظافر تصول بها ، ففي سنة ١٩٠٢م اجبرت شيوخ الساحل المتصالح على قمع نجارة السلاح في بلادهم ، وكانت فرنسا اتخذتها الحكومة البريطانية لمنع تزايدهذه التجارة ، ووقعت بذلك اتفاقية لمنع تجارة السلاح بالساحل مع الشيوخ ، وضمنت لهم تعويض الدخل الذي ينالونه من ذاك وادخلت في نفوسهم أن بيع السلاح في بلادهم يقوي المتمردين عليهم ، ومعناها الحقيقي يقوي تمردكم علينا ، وبنفس هذا الوقت دخلت على سلطان مسقط واجبرته على ما اجبرت عليه شيوخ الساحل ليتم

الأمر الذي تحاوله ، وعلى هذا وبعد تمامه حلقت به إلى فونسا قائلة لها ، انها على اتفاق مع شيوخ الساحل المتصالح على منع بيسع السلاح في بلادهم وأشارت بالاتفاقية إلى الحكومة الفرنسية محتجة بداك ، ومعدية أن هذه البلاد تحت نفوذها ، فلا تقبل أن نزاحمها أحد عليها ، وهنا دار بين لحكومتين دور كاد أن يكون فعالاً بسبب حادثة غرق السفينة العيانية العائدة لبعص أهالي السويق المسهة ( فتح الحير ) في ساحل دبيٌّ في خريف سنة ١٩٠٣ م ، وكانت السفية المشار إليها تحمل العبر الفرنسي الدي تسأم منه بريطاني ، وزعم صحب السفينة أن مفينته سبت تماماً وطال البقاش والحـــدل بسبم، في أوربا ، بما أدى إلى اعتراف فرنسا لبريطانبا بالسيادة في السحل لمتصالح ، وهنا غرات بريطانيا نسيجاً كان بالغ الأهمية في الساحل المذكور ، حتى طبعت أوراقاً وجاءت بأعلام لزمت أهل الساحل المتصالح العمل بما تدعو إلبه ، ولما صفا الجو ليربط سا همت بالتدخل في دخل عمات الترى هن يساعد الطالع على تنفيذ نواياها ، وهما خاطبت ضحضاحاً فأودية عارمة من الدس والبت والسعي ببن الاحياء بالروح السياسية ، وداك شأن الدول في وقت رقبها وتسابق أعلها إلى توسيع اطاقها ومالها من أرب ومطامع، وكانت بريطانيا قد أبعدت شيخ لنجة كما أشرنا إليه سابقاً ، وبذلك وقع في روع حكومة ايران من جهة الشيخ العربي المبعد ، إذ بنغها أنه لجأ إلى عمان المتصالحة ، وقد طلبت بريطانيا رد العرب العهانيين عن الهجوم على الساحل الايراني ، وفي يماير صمة ١٩٠٠م شكنت ايران من أن شيخ لنجة سابقاً ، مقيم في حماية شيخ رأس الحيمة ، وكانت ايران تخشاه وتتوقع شره وهنا طلبت بريطانيا منعه من الهجوم على لنجة .

## ٦ - القواسم وجزيرة أبو موسى

لا يجفى أن حزيرة و موسى من جزر القوامم وكانت السيطرة عليه ، ولا يزال لهم من عهد طويل ، كا أسلفنا الاشرة إليه ، وقد كتب لوريم في كتابه دليل الحليج (الله عليه على المحكم جزيرة بو موسى هدفه ، حكام عرب من القواسم الدين كاوا في المجة ، ولم يكن مجكمها مسؤول ايراني ، قلت : لكن للقوة م ليس للعجز والضعف ، وانه بعد ابعاد الشيخ العوبي القاسمي من لمجة أصبح من حق شيخ الشارقة زعم القواسم ان يجعل حكم الجزيرة (ابو موسى) في حوزته باعتبارها جزيرة قاممية .

ورغم دلك فقد ساد الحوف من ان الحكومة الايرانية تروم ضمها إليها ، ودلك بما يئير الحوف والقلق لأن الحق للقواسم لالايران في أبو موسى ، فاذا اقدمت الحكومة الايرانية فلا بد من ثوران موجل الحوب بين الطوفين ، وبدالك يصبح الساحل مهدداً فالحطر ، وكان دلك به لاترضاه بويطانيا في طويقها لآمن المتعبد ، ولم يكن اهتام حكومة الهند قاصراً على هذه الجزيرة فقط ، بل كان بشمل جزيرة طنب أيضاً ، أي أن

١ ــ الصفحة ١١٣٢ من الجزء الثاني من الكتاب .

بريطانيه كانت تراعى الجزيرتين ، لأنه ، بخل بأمنهـ، ، ولأن اطـب ما لأبي موسى من الأهمية ، وكان شيخ القواسم قد رفع عبر القواسم على الحزيرتين معساً أنها له لاحق فيها أغيره ، ودلَّتُ سنة ١٩٠٤ م، ويتابع لوربو : أن الاحداث أثبتت أن ذلك ضروري ولا بد منه كاحتياطي نطوآ للعواقب التي تخشاها بريطانير على مصالحها ، وفي نم ية مارس أو بداية ابويل من السنة نفسها قامت همئة العوائد الابرانية على السفيلة الابرانية المسهة مظفري ، وعلى طهرها مستر داميرين المسؤول لاوربي عن العوائد في بوشهر يزيارة جزيرتي طنب وأنو موسى فنزلو عبر الشرقـة ووضعوه على كل جؤلوة رجلًا كممؤول عن العوائد الالوانسة ، وكان دك بناء على أوامر مشير الدولة الابر نبة (وزير الحارجية) ويقال أن روسيا حوكته على ذلك ، وقامت القائمة لهذا الحدث وطال الحطاب ، وبريطانيا صاحبة النفوذ في المنطقة الواقفة بالمرصاد ، وغيَّم أفق الجو في الحليبج، وأرسلت بريطانيا مندوبها إلى طهران حتى صدر الأمر بالزال العامين معاً ، والسحب من المكان على الأثو ، وقد تم دلك في ١٤ يوسو ١٩٠٤م وبعــد ذلك بعدة أيام اعيد رفع علم القواسم على الجزيرتين ، ودارت السياسة وطال الاحتجاج ، ولم تقدر إيران على اقدع الحكومة البريطانية المدؤولة عدن الجزيرة بحجة معقولة ، ولم يقم الدليل على حقوقها هناك ، وقدم شيخ الشارقة بدوره فأنشأ بناءً جديـداً في طنب وتحركت من أجله ايوان، وأعلنت شكواها واعتراضه ، ويقول المؤرخ البريطاني في دلك و اث الابرانيين شكوا شبخ الشارقة شكوى لاتقوم على أساس صحيح .

هذا وما زالت الأحوال بين الساحل المتصالح وما حوله من داخليــة عمان في اصطراب وقلاقل وهيشات حرب مستمرة منذ سنة ١٨٩١ م ، وهي تمضي بينهم باثارة تدك القبائل بمؤامرات أجبية ، وقد أرسل شيخ دبي مثلًا قارباً مسلحاً الصرة عجهان ضد الشارقة ، وحضر الشبخ سلطان بن محمد المعيمي أحد الشيوخ لذين لهم مفود ، وفي هذه الأثبء كانت هجرة آل مربرة من دني إلى الشارقة حسث أقاموا ساك مصدراً المشاحرات بین لامارتین وکل میها یتعنق بدءوی ، وفی ینایر من سنة ۱۸۹۵ م بدأ بدو المناصير وآل مرة الاعارة على الأقاليم الساحدية من أبو طبي إلى رأس الحيمة ، حتى استولوا على أكثر من أربعهائـة بعير ، كا\_\_ أغيها ليني قتب ، فاستنجد بنو قتب بشيوخ دبي وأبو ظبي واستنفر هؤلاء انصارهم من البدو فتوقفت الغارات بعص الشيء ، ثم عادت أدراجها ، وفي الموسم التالي جه المناصير موة الحرى إلى عمان المنصالحة فوجدوا أهلم، على استعداد للقائهم فغيروا خطتهم وتضاهروا بالقياء بزيارات اشيوخ دلي والشارقة وأم القدوين ، حيث أرغموهم على استقبالهم ، وفي أنفهم مافيها ، ثم أفاضوا على لحمرية ولم يكن أهله على أهبة الاستعداد ، فأغدوا عديهم وأخدلموا بعص المشية وبعص العبيد ، ولكن سرعان ماهاحمهم بنو قتب بمن معهم من أهل الشارقة ، فهزموهم في سنة ١٨٩٧ م واستعادوا منهم ما سلبوه ، وعلى هد البمط كانت الأحداث لداخسة تجري بتشجيع من الأصابع الأحنبة كما ذكرنا .

\* \* \*

### ٧ - الحريق يتواصل في الساحل المتصالح

جاءت فترة في أواخر القرن الماضي تعرضت فيها بلدان الساحل إلى موجة من الحرائق المديرة ، فحيث ان معضم مدن عمن المتصالحة تشكون بيوتها من أكواخ مبنية من سعف النخل الجاف وغيره من المواد الحطبية ، والحبال الميفية ، القبلة للاشتعال بسرعة فقد حدثت ساسلة غير مألوفة فيها سبق من حوادث الحويق ، ففي سنة ١٨٩٤ م حدث في مدينة الشارقة حريق أهلك حوالي أربعها أه بيت وقدرت الحسائر فيه بأكثر من ثلاثين ألف روبية ، وكان هذا لمبلع بالنسبة لذلك العهد كبيراً جداً ، كما حدث في دبي أيضاً حريق هائل دمر نصف المدينة تقريباً ، إلى جانب مطقة دبيرة باكملها ، ووقع في أبو ظي حريق عمن أدى إلى تدمير مائة وسبعين بيتاً ، ونهب البدو الأمتعة الني استطاع لأهاي القذه، من الحريق ، وفي سنة ١٨٩٧ م استعدت عدة حرائق لم بعرف سبها ، لكنه تم القبال القبض على امرأة من العبيد في دبي فاعدمت واستمر الحسال على هذا القبض على امرأة من العبيد في دبي فاعدمت واستمر الحسال على هذا المؤول فماناً .

\* \* \*

#### ٨ - حوادث زوراء

من مشاكل الساحل المتصالح الدي يشترك وبه القوامم وغيوهم مشكلة زرواء التي أثارتها مطامع شيخ أبو ظي إذ أراد الاستيلاء عليها ، وهي مضيق جبلي يمتد على البحر من عجهان إلى الحمرية لكنه مفصول عنها وعن الأرض بجنيج لا يمكن عبوره إلا من نقطتين وقط ، فرأى الشيخ زايد ابن خليفة أهمية موقع زوراء وكان يطمح أن يكون زعيم كل قبائل البدو في عمان المتصالحة ، ووجد فيها ملجأ آمنا يمكن ان ترعى فيه قطعانه وقطعان حلفائه ، ورأى أن يجعمها قاعدة هامة لعملياته العسكرية في حالة قيامه بها ضد القبائل المتعددة ، وفي سنة ١٨٩٥ م استطاع أن ينقل إأيها قيامه بها ضد القبائل المتعددة ، وفي سنة ١٨٩٥ م استطاع أن ينقل إأيها ضد جيراجم ، ولكن صرعان ما تبه الشيوخ المتصالحون لهدا الامو فقاموا وقعدوا ، حتى أقاموا في طويقه العقبات فوجد نفسه عجزاً عن تنقيد ما يويد .

وفي سنه ١٩٠٠ م ، وعقب وهاة الشيخ حميد بن عبد الله شيخ رأس الحيمة ، أعبد ضم زوراء إلى امارة الشارقة بعد ان كانت قد انفصلت عنها وأصبحت امارة مستقلة لمسدة احدى وعشرين سنة ، أي من سنة

بهن شيخ الشارقة وشيخ الفجيرة الشهالية أحوال سيئة ظهرت آثارها بتناول يبن شيخ الشارقة وشيخ الفجيرة الشهالية أحوال سيئة ظهرت آثارها بتناول علاقات الشيوخ المتصالحين أحدهم بالآخر ، واذ ذك صلب شيخ الفجيرة العون من سلطان مسقط وشيخ أبو ظي وشيخ دبي وعجهان وانضم اليهم شيخ أم القيوبن ، وكاد أن ينفجو بركان الحرب بينهم إلا أن الامور حجزتها الاقدار ، وفي هده الاثناء كان شيخ الشرقة قد حمل على الشهال الشرقي ثم عدد ، وفي سنة ١٩٠٣م قدم شيخ عجهان دون التزام بالحلف للفاعي المعقود بينه وبين دبي بالدخول في حلم مشابه مدع الشارقة ، وبعده قامت بين الامارتين علاقات ودية ظهرة وحدث أيضاً تحالف هدأت به الاحوال ، وسكنت المفوس ، وفي سنة ١٩٠٥م رأى الشيخ صقر ابن خالد القسمي التخيي عن حرب زعم الفجيرة الدي تمرد عليه سابقاً .





## الفصيالسابع

١ ـ الشيخ صقر بن راشد يتولى الامارة

٢ ـ تسلسل الحكم في رأس الخيمة والشارفة

٣ ـ خالد بن سلطان يستقل براس الخيمة

٤ ــ الشيخ سالم بن سلطان ينولى الامارة بعد خالد

ه ـ توجه الشبيخين سالم وابراهيم الى رأس الخيمة

٦ ـ الشيخ صقر بن خالد بن سلطان يتولى امارة الشارفة

٧ ـ الشيخ صقر بن خاله في رأس الخيمة

٨ ـ الحمرية وتبعيتها للشارقة

٩ ـ الشارقة في عهد صقر بن خالد

١٠ ــ الشميلية وتبعيتها للقواسم

١١ ـ الشميلية في عهد خالد بن سلطان بن صقر

١٢ ـ تولي سالم بن سلطان حكم الشميلية

١٣ ـ العجرة وتبعيتها للفواسم

١٤ ـ حكم الشيخ صقر بن خالد للشميلية سنة ١٨٨٣ م

١٥ ـ الاضطراب المتوالي في منطقة الشميلية

## ١ ـ الشيخ صقر بن راشد يتولى الامارة

لا يخفى أنه في سنة ١٧٧٧ م تنازل الشيخ راشد بن مطو شيخ رأس الحيمة وزعم القواسم عن رئاسة القبيلة لابنه صقو بعد أن ظل حاكماً بها مدة ثلاثين عاماً ، وقام برئاسة القواسم بعده ابنه صقو ، وفي هذه الاثناء صاهو الشيخ عبد الله المعيني شيخ القشم واستمو المذكور على رئاسة القواسم وحماً من الزمن ، إلى قويب من سنة ١٨٣٠ م ، تنازل بعدها لابنه سلطان الذي قدر له ان يحكم القواسم أكثر من جيلين كاملين ، والني يشهد في حياته كل عملية التغيير والانتقال من وضع إلى وضع ، وكانت يشهد في حياته كل عملية التغيير والانتقال من وضع إلى وضع ، وكانت بالليل مايشهد له به النهار ، وفي سنة ١٨٢٠ م ضمت اليه رأس الحيمة ، بالليل مايشهد له به النهار ، وفي سنة ١٨٢٠ م ضمت اليه رأس الحيمة ، وكان الحيمة ، وكان عليم ، المشارقة ورأس الحيمة إلا أن أغلب أحواله كانت بالشارقة ، وكان الحيم المباشر في المدينتين وتوابعها يتولاه شباب من أقاربه حسب أواموه وتواهيه ، وكان هو بصفة السلطان عليهم .

وباجماع الذين عرفوه كان أهم ما يمتاز به قدرته الفائقة على الاقناع ، وفي بداية حكمه كان الشيخ السلطان يستعين باخوته ثم بابدئه فيما بعد كممثلين عنه في الحسكم المباشر لمدينتي رأس الخيمة والشارقة ، فكان مجكم رأس الحيمة في سنة ١٨٣٣ م محمد بن صقر شقيق الشيخ سلطان ولم يزل حاكماً لها حتى وفاته حوالي سنة ١٨٤٥ م ، وقبل سنة ١٨٣٨ م كان يتولى أمور مدينة الشارقة الشيخ صالح بن صقر شقيق الشيخ سلطان أبضاً ، وهو من أدكى الباس الدن عرفهم الساحل المتصالح في ذاك الحين ، وقد تولى بعده حكم مدينة الشارقة الشيخ صقر ان الشيخ سلطان القاسمي .

ويما يذكر أن السلطة البريطانية قد نسجت بسيستها عملية لقهر الشيخ خميفة سلطان بن صقر القاسمي في لنجة ، وكانت اذ ذاك تحت حكم الشيخ خميفة بن سعيد القاسمي . كما دبرت بأساليها الحقية نزوح الشوبهيين إلى الحمرية وعصينهم هناك ضد حكم الشيخ القاسمي شيخ الشارقة لذي قام مجملة لاخضاعها ، وقد نجحت هذه الحملة في الهابة ، ويم يدكر ان المقيم البريطاني العام أرسل وكيل المقيمية حاجي يعقوب على السفينة البريطانية كونيستانس إلى الساحل المتصالح ليشهد خضوع لمتمردين للشيخ القاسمي وسمياً ، وظلت سفينة الشركة المعظمة المساة كونيستانس بافية لعدة أبام هماك ، حتى وفع المهاجمون خيامهم ، ومن استقرار عدد كبير من الشوبهيين في مدينة الشارقة نستطيع أن نقهم أن الشيخ سلطان بن صقر قد نجح أخيراً في إقناع هؤلاء المتمردين بالعودة لبلاده ، ولكل شيء غاية ينهي الها .

## ٢ ـ تسلسل الحكم في رأس الخيمة والشارقة

يذكر المؤرخ البويطاني لوريم بأن خلافاً وقع ببن شيخ القوامم سلطان ان صقر وابنه صقر الذي يتولى حكم الشرقة ، والذي حرضه شيخ دبي اليحصل على امتيازات كاملة واستقلال في حكم الشرقة عن سلطة أبيه ، وافق ذلك قلة من التفكير واستهامة بطاعة الأب وجتمع حوله عدد بمن هم في مثل سنه ، ومع داك فقد أعطى الاب افرصة الإبه لتحقيق طموحه في حكم الشارقة آملاً أن يتواجع الابن عن أحو له ، وراجياً فيه ان يكون سهماً على عدوه ، متغيلاً فيه نجابة الزعمة ، وخل الشيخ صقر حاكماً على الشرقة ، وكانت له عطرسة الشباب ، فكان يقع بينه وببن جبرانه بعص الامور المثيرة المضغائن حتى التي مصرعه في قد ل بشب بينه وببن أم القيوين الامور المثيرة المضغائن حتى التي مصرعه في قد ل بشب بينه وببن أم القيوين صقر ابنه الآخر عبد انه بن سلطان القاسمي ، حتى و فرقه عام ١٨٥٥ م في المؤربة ، وتولى بعده حكم الشارقة الشيح محمد بن صقر بن سلطان بن صقر القاسمي وكان صغيراً م، دوع عمه خداد بن سلطان المحاولة ابعاده عن الحكم القاسمي وكان صغيراً م، دوع عمه خداد بن سلطان المحاولة ابعاده عن الحكم

بما أدى إلى قتل الشيخ الصغير ، وذلك في عام ١٨٦١ م .

وفي عام ١٨٦٠م تولى الشيخ ابراهيم بن سلطان بن صقر القاسمي حكم دأس الحيمة ، وخلال تلك الفترة كان الزعيم القاسمي الشيخ سلطان بن صقر قد شاخ ، ففقد السمع والذاكرة ، بما أدى به إلى الاخلاد إلى الراحة ، وعدم التدخل في الحلافات الدائرة بين الافراد غير المخلصين له ، وهكذا حتى توفي في عام ١٨٦٦م .



### ٣ \_ خالد بن سلطان يستقل برأس الخيمة

بعد وفاة الشيخ سلطان بن صقر في سنة ١٨٦٦ م كما قدمنا ، بعد أن تجاوز الثانين من العمر ، وتأثر بالضعف من كبر السن ، خلف ابنه الشيخ خالد حاكم الشارقة الذي قتل ابن أخيه محمد بن صقر سابقاً ، فتولى مشيخة الشارقة على حبن ظل أخوه ابراهيم بن سلطان مواصلا اعلان استقلاله بوأس الحيمة ، وفي شهر مابو من سنة ١٨٦٧ م قام الشيخ خالد بن سلطان بفرض سلطته على رأس الحيمة ، وابعد منها اخاه ابراهيم واعاد ضم المدينة وما حوله إلى امارته وحكمه بالشارقة وكان الشيخ خالد قد اصيب بجوح سابق لم يزل بقياً به ، حتى كان سبب وفاته في اليوم الرابع عشر من شهر ابريل من السنة المذكورة .

\* \* \*

## ٤ - الشيخ سالم بن سلطان يتولى الامارة بعد خالد

في سنة ١٨٦٨م احتل الشيخ سالم بن سلطان مكانة أخيه خالد ، وكان خالد لما أدركته الوفاة عهد بجكم رأس الحيمة إلى ابن شقيقه حميد بن عبد ألله بن سلطان ، الذي اعلن استقلاله برأس الحيمة ، وفصلها عن الشارقة في سنة ١٨٦٩م واستمر الوضع كذلك إلى ان انهى عمره في سنة ١٨٨٩م، وفي أبريل سنة ١٨٦٩م وصل وكيل الوهابيين في البريمي إلى الشارقة بقصد التوسط في بعض الحلافات الناشبة في الساحل ، وبدأ يتعاون مع الشيخ ابراهيم بن سلطان ليعود إلى حكم رأس الحيمة بدلاً من حميد بن عبد الله ، وحداً من سلطة الشيخ سالم بن سلطان عليها ، وفي تلك الأيام جاء الشيخ عبد الله من رأس الحيمة إلى الشارقية فحدث هرج ومرج في حميد بن عبد الله من رأس الحيمة إلى الشارقية فحدث هرج ومرج في المدينة كان من نتائجه مصرع بعص الأشخاص بينهم وكيل الوهابيين الذي المدينة كان من نتائجه مصرع بعص الأشخاص بينهم وكيل الوهابيين الذي اصيب بطلقة نارية ، وانتهى دلك الهرج والمرج وقب الراهيم وظلت العلاقات السبخ سالم بن الاخوبن طيبة ولم يحدث أي تنازل فعلى عن الحكم وبعدها بعدة بين الاخوبن طيبة ولم يحدث أي تنازل فعلى عن الحكم وبعدها بعدة شهور عاد الشيخ سالم بن سلطان إلى توني الحكم بشكل رسمي .

\* \* \*

## توجه الشيخين سالم وابراهيم الى رأس الخيمة

لا يحقى أن سالم بن سلطان كان رجلاً عاقد الا حازماً ، لا يقل حزماً عن والده ، وفي نفس الوقت ، أي أوائدل شهر مايو سنة ١٨٦٩ محين كان أمير رأس الحيمة كما عرفت عنه ، خرج الشيخان سالم وابراهيم من الشارقة عن طريق البحو لاعادة رأس الحيمة إلى حكم الزعيم القاسمي وابعاد ابن أخيها حميد بن عبد الله منها ، الذي كان قد أعلن انفصاله واستقلاله بها ، وانزل الشيخان بعض قواتها في موقع على البر لحماية اسطولهم الراسي في الحليج الذي كان مجوعه اثنين وثلاثين سفينة ، وكان من سوء الحظ ان تلقى الكولونيل بيللي المقيم السياسي البريطاني في الحليج ، وهو في طريقه من مسقط إلى دال هوز كه معلومات من لنجة تفيد أن القواسم يهددون بارتكاب اعتداء خطير على السيم البحوي ، فغاظه ذلك ، وعندما استقل القارب المسلح المسمى الهج روز عبر الحليج إلى رأس الحيمة ، وقد وصلها في الثني عشر من شهر مايو ، فوجد الشيخين سالم وابراهيم قد خرجا من الشارقة بن معها لمهمتها ، وفي ليلة وصوله ، وكان

لا يزل على ظهر السفينة ، تلقى خطاباً من شيخ القواسم أكد فيه أن هدفه الوحيد من هذا الهجوم هو وضع الشيخ إبراهيم على حكمها ، وفي يوم ١٣ مايو ، وبعد لقاء مع قادة الجانب الآخو ، أمر المقيم المذكور المشايخ ومن معهم بسحب اسطولهم وقواتهم قبل غروب الشمس ، وبقي المقيم في مكانه إلى مابعد الغروب ، وكانت السفن قد انسحبت جميعها من مواسيها ، وانجه هو أيضاً إلى مسقط ، وكان حكومته قد شكرته على ذلك ، ولا شك انها تشكره لأن البحر في يدها ولا تقبل فيه إلا ما يكون عن طريقها .



# ۲ ـ الشیخ صقر بن خالد بن ساطان یتولی امارة الشارقة

لا يخفى أن الثمر من الشجر ، وأن تطلعات الشباب تتجه نحو سير آبائهم ، وأحدادهم ، لأنهم ينزءون إلى الزعامة ، ويتمافسون على الامارة ، ويطمحون إلى صنع الأحداث ، ومقارعة الزمان ، كما يقول الشاعر : ومن تكن الأسد الضواري جدوده يكن ليله صبحاً ومطعمه غصباً

من هذا المبدأ قام الشبيخ صقر بن خالد وهو دون العشرين من عمره ، بالسعي لحميم الشارقة وداك في نهاية شهر مارس ١٨٨٣ م ، مستغلا خروج عمه الشبيخ سالم بن سلطان إلى جزيرة أبو موسى ، حيث كانت خيله وعدته بذلك المكان الآمن المطمئن ، حيث تطبب المراعي لحيله ساعياً لتجميم النفس وأخذ الراحة لها ، وفي نفس الوقت سار شقيقه أحمد بن سلطان في رحلة إلى رأس الحيمة ، وهو الذي كان ينوب عن أخيه الشبيخ سالم عند غيايه .

هنا قام الشبخ صقر بن خالد ، وقد توكه أعمامه ليكون مسؤولاً

عن الشارقة في حال غيابها عنها ، بانتهاز الفرصة وأعلن نفسه حاكماً عليها ، وصرعان ما اعترف بالحاكم الجديد كل من شيوخ رأس الحيم\_ة ، وأم القوين ، وعجمان ، ودبي ، كما أيده الشيخ محمد بن على النعيم صاحب البريمي ، والمطوع القتبي قائد جماعة في المنطقة . وقد سهل هذا النجاح فتور شعبية الشيخ سالم الذي لم يكن سيء السياسة ، بل لأن من طبع نقوس العامة التقلب والمل حتى في المصالح . . . وسرعان ما انكشف ضعف هذا الثاب وعدم قيامه بتنفيذ ما قطعه على نفسه من عهود، وكان الشيخ سالم في جزيرة أبو موسى ينظر في الحال ، ويتابع الأمور ، ويتحين القرص للمسير فقام في شهر مابو بزيارة للشيخ يوسف أحد شيوخ القواسم في لنجة ، ثم انتقل في شهر يوليو إلى دبي حيث تم هـ ك عقــد تــوية بدنه ودين ابن شقيقه صقر بن خالد لمتمرد عليه ، وتضمنت التسوية اعتراف الشيخ سالم بابن أخيه مقابل الحصول على مبلغ ستمائة روبية ، واستوداد أملاكه الخاصة في الشارقة ، وأن يقدوم صقر بن خالد بسداد الديوب المستحقة عليه في الشارقة ، وقد ضمن تنفيذ هذه التسوية شيوخ دبي ورأس الحيمة وانتهت القضية على هدا الأساس ، وبقي الشيخ سالم بن سلطات حاكماً للشارقة ...

ومرت الأيام ، وحب الزعامة يعتمل في النفوس ، وحب الرئاسة والتسلط لا يترك الأمور على قرار ، وبذلك تسقط أهمية البلدان والقرى والامارات ، وفي سنة ١٨٨٤ م قامت الضوضاء على اثفاقية التسوية الموقعة بين الشيخ سالم بن سلط ن وابن أخيه صقو بن خالد بواسطة شيوخ رأس الحيمة ودبي ، وأخذ بعضهم على الشيخ سالم اقامته في جزيرة أبو موسى ، وهو الذي يعتقد عدم صدق النية في تنفيذ التسوية ، وان الحيانة متوقعة ، ففضل البقه في جزيرة أبو موسى إلى أن ينجلي الأمو . وأثناء ذلك صاهر الشيخ صقر بن خلد شيخ رأس الحيمة ونح أف معه ، وكان المقيم البريصاني برى كل ما يحدث ببن القوم ويسمع ويلاحظ وقيد النار وهو يضحك دون أن يتدخل للخير ، متظاهرا بأن تلك لأمور داخلية لا دخل له فهم ، والحقيقة ان صولجان الامارة في يده يفعل به ما يشاء . .

وفي شهر بونيو من السنة نفسها ١٨٨٤ م ظهر الشيخ سالم بن سلطان في عبهان ، وهنا تبين الهقيم البريطاني ما مجاوله الشيخ سالم فأوقف المياه عن مجاريها واستدعى الشيخ صقر إلى عجبان وجمع بينه وبين هه ، وجعل الشاب صقو بن خالد هو الشيخ الحاكم على الشارقة وقور للشيخ سالم على ابن أخيه مبلغاً من المال مقداره أربعهائة دولار سنوياً ، مع حاصل خراج جزيرة أبو موسى الذي كان يصل في ذلك العهد إلى مائتي دولار ، وأن يعطيه أيضاً مائين وحميين دولاراً عن السنة السابقة ، وبهدا كف الشيخ سلم عن الامر ، مترقباً أفعال ابن أخيه الدي مالبث أن زحم في شهو ابريل ١٨٨٤ من الشارقة إلى الحمرية لاستعادتها بعد أن ظلت منفردة عن الشرقة لمدة اثني عشر عماً ، وأرسل حاكم الحوية سيف من عبد الرحمن إلى الشارقة ، ولما وصل قبص عليه وأرسل شقيق المذكور محمد بن عبد بن عبد الرحمن وهو من تباع الشيخ صقر ليتولى أمو الحموية ، ولكن

سيف بن عبد الرحمن سرهان ماعاد إلى الحمرية وطود أخاه منها واستعداد مكانته فيها .

بعد هذا جوت محاولات من الشيخ سالم لاستعادة حكمه بالشارقة فنزل بعجهان في شهر يونيو ١٨٨٦م ملتمساً العون ، ولما لم يجد فيها غرضه عاد إلى أبو موسى معقله المبيع ، وحاول مرة اخرى الوصول إلى هدفه ، فنزل في دبي سنة ١٨٨٨ ملتمساً منها ما التمسه من عجهان ، إلا أن شيخ دبي أكد للشيخ سالم عزمه على تنفيذ الاتفاق الموقع بين سالم وابن أخيه صقر والذي قطعه صقر عندما علم بحاولات عمه الانقلاب عليه ، وتعهد شيخ دبي للشيخ سالم بود ما قطع عنه من المدد ، ولكن هذا كله لم يثن الشيخ سالم عن عزمه الذي يواه حقاً ، فأعد حملة على الشارقة لكن العوائق أفشلته حتى تدخل الباس بين الطوفين ، فتصالح الشيخ ب وتآلفاً وكرم صقر عمه سالم كما ينبغي فهدأت النقوس عما كانت عليه .



# ۷ ــ الشيخ صقر بن خالد في رأس الخيمة

في الثاني من شهر اغسطس سنة ١٩٠٠ م ساه حظ الشيخ حميد بن عبد الله بن سلطان شيخ رأس الحيمة ، فقوجيء بضربة عنيفة قضت عليه ، وهنا قام صقر بن خالد منتهزاً الفرصة ، فتولى أمر رأس الحيمة وتوابعه، وضم الكل إلى الشارقة بدون أي منازع ، وعين ابن عمه حمد بن ماجد ابن سلطان والياً عليها ، لكنه بعد فترة ثم يرض بأعماله ، ولعله خاصه عليها ، فعزله عنها ، وعين ابنه خالد بن صقر بن خالد .

#### ٨ ـ الحموية وتبعيتها للشارقة

لم تول الانظار في تلك الفترة ملتفتة إلى الحمرية التي ظل شيخها جاهداً في محاولاته للوصول إلى اعتراف بويطانيا به – والحمرية امارة مستقلة كباقي الامارات – نطراً لانفراده بالحكم عن الشارقة مدة طويلة ، وبينا كان المقيم البريطاني العام (كيرزون) يزور الساحل المتصالح لتفقيد الأعمال ومجاريها والتعرف على مدى هيئة بريطانيا وسلطانها ، تقدم شيخ الحمرية مطالباً (كيرزون) باعتراف بويطانيا بالحمرية امارة مستقلة مثل غيرها من الامارات ، ولكن المقيم البريطاني لم يو اجابته إلى طلبه ، لأن الحمرية تابعة للشارقة باعتراف بويطانيا ، وهكذا بقيت الامور على حالها حتى كان اليوم الشائث من شهر سبتمبر ١٩٠٤م حيث مات شيخ الحمدية الشيخ اليوم الشائث من شهر سبتمبر ١٩٠٤م حيث مات شيخ الحمدية الشيخ سيف بن عبد الرحمن فتولى أمرها ولده عبد الرحمن بن سيف ، الذي سرعان ما ما منيف بن سيف الذي تولى أمرها ولده عبد الرحمن بن سيف ، الذي سرعان له سيف بن سيف الذي تولى أمر الحمرية وامتد هذا بأطهاءه فحاول اف

ينتزع أملاك عبد الرحمن الحاصة به ، ليجعله بمشي بحال سيئة ، فأثار بذلك غيظه وأحمى حفيظته فقام المذكور بالهجوم على سيف في بيته ليلا فأصره وقتل ابنه ، وحاول أن يتولى أمر حكم الحربة بنفسه مرة أخرى ، إلا أن الشيخ راشد شيخ أم القيوين تدخل وأصلع بين الرجلين ونقل سيف بن سيف إلى أم القيوين التي استمر بها نحت رعاية شيخها ،



### ٩ \_ الشارقة في عهد صقر بن خالد

يقول المؤرخ البريطاني لورير : . . . ان مكانة الشارقة في عهد صقو بن خالد أصابها الضعف بين الامارات المتصالحة وهبط اسمها ، لأن الشيخ صقر كان في حياته الحاصة ضعيفاً ، وفي حياته العامة غير مبال بشيء ، وكان عاجزاً عن بمارسة الحكم كسلفه الشيخ سالم ، وقد ابتعد عنه رعاياه وانصاره السابقون من البدو الذين كانوا يؤيدون مواقف الزعامة القسمية ، لأنه لم يكن يلتفت إلى مشاكلهم وقضاياهم . . . لهذا هم الرعايا مجلعه وجعل عمه سالم مكانه إلا أنه علم بذلك التخطيط فأحبطه وقبص على أخبه عمد بن خالد أحد كبار المخططين ضده فسجنه ، واكنه هرب من سجنه ، ولجأ إلى شيخ أم القيوبن وولى صقر ابنه راشد على الشارقة ، فكان ولجأ إلى شيخ أم القيوبن وولى صقر ابنه راشد على الشارقة ، فكان الابن كأبيه ، دون أي فارق بينها حتى مات الشيخ صقر بن خالد سنة بن سلطان الذي ولاه أباه الحكم ، حتى وافته المنية سنة ١٩٠٧ م .

هذا هو شأت الأيام يعبر التاريخ عن أحوالها ويعرب عن طواياها

ويبرهن على أفعال أهلها بما يكون معتبراً الآني أو قانوناً بيشي عليه ، أو دستوراً يعتمده ، وللماس الحلاق ونوايا محتلفة ، وفيهم الصالح والطالح واللغث والسمين ، ولا يخفى ان اكرل وقت سياسة لا تصلح في سائر الاوقات ، ولكل قوم عمل في أيامهم ، وتلك سنة الله في عباده ، ومن يتفكر أوضاع لايام يرى عجباً ، وذلك يدل على قدرة الواحد الاحد ، فلا تصرف للطبيعة ولا سلطان لغير الله .



### ١٠ ـ الشميلية وتبعيتها للقواسم

يطلق اسم الشميلية على المناطق الواقعة بين بلدة دنا على خليج عمان شمالاً وخور فكان جنوباً ، وبتعريف آخر هي البلاد التي تشملها المطقة الواقعة بين خور فكان ودبا .

وقد مرت بالشميلية أحوال وتقببات سيسية وغير سياسية في الماضي ، منها ماهو داخلي ، ومنها ماهو خارجي أيضاً ، حتى أن تاريخها يصعب تفصيله أو تأصيله ، ولكن من حيث أن للقواسم فيه مسرحاً ، كسائر الساحل الشهالي المتصالح فإننا نلخص النقاط التالية ،

كان القسم الشهالي من منطقة الشميلية مند سنة ١٨٥٨ وحتى سنة الممال من أي لمدة اثنتين وحمسين سنة تحت حكم القواسم ، وقد قرم سنطان عمان في حوالي سنة ١٧٩٨م بغارة مجربة على دما ، فووجه بدوع قوي ، ويبدو أن المدافعين عنها كانو من قبائل الشرقيين والنقبيين ، فاستطاعوا ود الهجوم الذي قم به السلطان بعد تكبيده خسائر فادحة ، واستطاعوا ود الهجوم الذي قم به السلطان بعد تكبيده خسائر فادحة ، ورجع السلطان عنهم ، تاركا المنطقة إلى فترة الحرى ، ذلك أنه كان يرى أن عهان كلها ساحلا وداخلا من جملة أملاكه ، ولكن لما رأى ما وقع

منهم عليه ، وأنهم مصممون على العداء توكهم منتظواً فيهم أمواً ، هـذا من ناحية السلطان ، أما من ناحية القواصم فقد قام الشيخ القاسمي الكبير سلطان بن صقر على هذه الدحية في أواخر القرن الثامن عشر ووضع يده عليه ، وبسط نفوذه على خور فكان ، ويعتبر هذا الحور من أهم المواقع على ساحل الشميلية ، فأقام عليه قاعدة عسكرية ، وحصي الحور ايكون أحد مواتئه وملجاً مهماً وآمناً لنفسه .

ولما نحقق سلطان عمان من وجود القواسم في خور فكان بصفة رسمية المحول وقام بتجهيز عدة قوية هجم بهاا على خور فكان الابتحاد عن البلدة بعون ومساعدة عمه قيس بن أحمد علم صحار الواعم القواسم على الابتحاد عن البلدة بعون ومساعدة عمه قيس بن أحمد حاكم صحار الوبعون الشيخ محمد بن مطر الشرقي في الفجيرة اوقد كان ذلك في سنة ١٨٠٨م وسرعان ما عجل القواسم المهجوم على خور فكان واسترداده من سلطان عمان اوفي عم ١٨٠٩م جو الوه بيون إلى اطواف الشمينية وما حوالها الولوا هذه الحوزة القرسمية الماحتوا حصن البطمة وحصن الفجيرة وخور فكان بقوتهم وقوة مؤيديهم وأبصرهم الموها بدة شناص على خليج عمان المومة مع البريطانيين الذي تعهدوا له بارجاع بلاة شناص إلى حد أبعد القدم مع البريطانيين الذي تعهدوا له بارجاع بلاة شناص إليه مد أبعد القدم مع البريطانيين الذي تعهدوا له بارجاع بلاة شناص إليه م

في أوال سنة ١٨١٠ م خرجت الحملة من مسقط ، وهي حملة مشتركة

من العمانيين والبريطانيين فاستعادت بلدة شناص ، ولم يقدر محتلوها على الدفاع عنها إلا أنه لم يستقر قرارها في يد السلطان حتى رجعت القهقرى وخرجت من سلطته ولم يستطع السلطان اعادة نفوذه إلى بعض المناطق في الشميلية إلا بعد الهجوم البريط في الكبير على القواسم في رأس الحيمة خلال سنة ١٨١٩ و ١٨٢٠ م.

وفي سة ١٨٣١م اتفق سلطان مسقط والشيخ القدمي سلطان بن صقر على أن يتدازل الشيخ القاسمي لسلطان مسقط عن خور فكات ودبا ، مقابل مسعدة السلطان لشيخ القواسم بحرب صحار ، وكان السلطان يرمي من وراء ذلك إلى اخراح عمه قيس من صحار بيد القواسم ، حتى يأمن منه ، ثم يعود بعدها لبسط نفوده على صحار و كف يه القواسم عنها ، بأية صفة كانت حرباً أو سلماً ، فقبض السلطان على خور فكان ، غم نجهز لزنجبار في عام ١٨٣٢م ، وعدها صل الشيخ القاسمي على خور فكان ، واستعاد الشميلية ، من السلطان الذي قامت عليه اضطرابات داخلية بسبب واستعاد الشميلية ، من السلطان الذي قامت عليه اضطرابات داخلية بسبب ورق عمد بن ناصر الجبري واتباعه .

وفي سنة ١٨٣٥ م سار شيخ القواسم سلطات بن صقو في اسطول قاسمي إلى ده وخور فكان ، وكانت بريطانيا قد تنقت شكاوى من مسقط بأن القواسم قد سلبوا سقناً تابعة لمسقط وغيرها ترفع العلم البريطاني ، وهذا ما اتخدته السلطات البريصانية فيا بعد مبرراً للتدخل ضد القواسم ومساعدة

سلطان عمان في ضم خور فكان وبلدة غالة إليه ، بعدد أخده من يدد القواسم .

ولم يتوقف بعده شيخ الشارقة القسمي عن المطالبة باستعادة هـ فده الأملاك والاقسم كله ، فمرت المنطقة طيلة تلك الفتوة وحتى سنة ١٨٥٠ بين العمانيين بنزاءات متكورة ، حـتى انتهى ذاك المزاع في ذلك العام بين العمانيين والقواسم على ملكية هذه الأصواف ، وقد حدث ذلك عندما سارع الشيخ سلطان بن صقر إلى مساندة قيس بن غوان بن قيس بن الامام أمير صحار ، فاستولى الحليفان على بلدة شناص في البطنة وعلى غالة وخور فكات في الشميلية فاقتسماها فيا بينها ، وقد وضع الشيخ القاسمي يده على البلدتين الساحليتين في الشميلية .

وعند وصول السيد سعيد سلطان مسقط قافلاً من زنجبار سنة ١٨٥١ م سحب الشيخ القاسمي تأييده عن السيد قيس بن غرائ ، وبذاك تسنى لسلطان مسقط أن يطرد قيس ، ليس من شاص وحده ، بل من صحار أيضاً ، ويعتقد البعض أن هماك اتفاقاً صرياً بين السلطان والشيخ القاسمي على ماتم .

وبهذا بقيت الشميلية كاملة في ملكية الشيخ القاسمي الذي كان حياده متوقعاً مقابل تعهد سلط ان مسقط على ابقـــاء الوضع كما هو ، ومضى وقت ، والشميلية في يد الشيخ القاسمي وصحار في يد السلطان ، أما قيس بن غران فهو في الرستاق من داخل عمان .

وبما يجدر ذكره ان الشيخ القاسمي سلطان بن صقر عين حفيده الشيخ مشاري بن ابراهيم حاكم رأس الحيمة ، حاكماً على دبا ، وكان أهم ما حدث بعد ذلك هو وفاة الشيخ مشاري بن ابراهيم مقتولاً في حادث وقع له خلال سيره إلى البيعة .



### ١١ ـ الشميلية في عهد خالد بن سلطان بن صقر

عوفنا أنه بعد وفاة الشيخ سلطان بن صقر زعيم القواسم ، نولى سأن الامارة بعده ، ابنه خالد سنة ١٨٦٦م وعنده استغل بعص زعاء قبائل الشميلية الفرصة ، فقاموا باضطرابات وعصيان ، من ذلك امتناع زعيم الفجيرة عن دفع خراجها للشيخ القاسمي ، وهكذا . . ثم سكنت الأمور وسارت كما ينبغي رهبة من القوة القاسمية التي قائمت بويطانيا بشدة دون خوف ولا وجل . ولم يطل عمر الشيخ خالد بعد وفة أبيه الشيخ سلطان إذ نوفاه الله في سنة ١٨٦٨م ، وعندها اضطرب الأمر وهج مرة اخوى ، حتى سكن بامارة شيخ جديد هو الشيخ سالم بن سلطان إبن صقو .

### ١٢ ـ تولي سالم بن سلطان حكم الشميلية

لما انقضى دور خالد بن سلطان تولى الشيخ سالم بن سلطان امارة القواسم وقام بشؤون الزعامة القاسمية ، وبعد مدة من توايه أمور الامارة ، ألف قوة لقضاء على الاضطرابات واعادة الأمور إلى نصاما في الشميلية ، وقد أرسل هذه القوة إلى بلدة ده بقصد اعادة الواحة كلما ، أو على الأخص القسم الدي لم يكن خاضع له إلى سيطرته ، إلا أن الشرقيين الذين لذ لهم الاستقلال وتذوقوه في تلك المدة الوجيزة التي أشرنا اليها آنفاً ، رأوا صد هذا الشيخ عن محاولته ، ورده ان استطاعوا فتجمعوا تحت قيادة شيخ الفجيرة لمناهضة الزعيم القاسمي سالم بن سلطان ، وتحالفوا مع الشحوح شمت قيادة الشيخ صالح بن محمد شيخ البيعة ، وتجمعت الجموع وحوصرت نحمد قيادة القاسمية في دبا بقوات الشرقيين والشحوح حتى سدت الطرق المؤدية إلى دبا براً وبحراً بينا كانت الطرق البرية تمر بين جبال الشجوح وهم يسطرون عليها ، بالاضافة إلى الطرق البحرية المؤدية إلى هذه المنطقة لم يضاً ، ولما عجز الشيخ سالم بن سلطان عن رسال نجدات من الشرقة

الطوابق البري ، لأن حميع الموات بين الحبال كانت في أيدي الشعور ، أرسل أحد إخوانه لعقد تسوية ودية ، وقد نجح المبعوث القاسمي بمهمته وخضع الشرقيون لعقوامم ووعدوا بدفع الجزية على حدد تعبير المؤوخ البريطاني ، من هذا يتبين ان الزعامة القاسمية قد سيطوت على المنطقدة واستمرت سيطوت مدة غير طوينة حتى قامت الاضطوات فبعث الشيخ القاسمي خمسين رجلا إلى ده ، بمعدانهم وذخارهم بطريتي أبحر فتمكسوا من الوصول إليها ، وكانوا قوة اضافية الموالي النابع القواسم ، كم وصل قائد السفينة الحربية البريطانية المسهاة (عرب) إلى دبا في محاولة للتدخل في الأحدث ، وفي نفس الوقت وصدت عن طريق شناص قوة مؤلفة من غاغائة رجل من القواسم ، واستولت على قمعة عند الغرفة تسمى (الغوايفة) .



### ١٧ - الفجيرة وتبعينها للقواسم

في ربيع سنة ١٨٧٩م وقعت بعيض الاضطرابات في الفجيرة ضد الوالي سرور فطردوه وووضعوا مكانه رجلا اسمه مرزوق ، وعلى أثو ذلك بعث الشيخ القاسمي قوة إلى قنعة الفجيرة المحافظة على الأمن ، وفي سنة المعيخ القاسمي واقاست بين سلطان عمان تركي بن سعيد والسلطات البريطانية حول مطالبة السلطان ضم الفجيرة إلى سلطته ، ولكنه اقتنع بأن تدفع الفجيرة جعلا معلوماً لشيخ القاسمي وانضح عند ذلك ان السيد تركي سلطان مسقط قد سبق له أن أعطى في سنة ١٨٧١م سنداً لشيخ الشارقة يتقر فيه بأن الساحل من خور كلبا إلى الشارقة ، وحتى دبا ، الشرقة يتقر فيه بأن الساحل من خور كلبا إلى الشارقة ، وحتى دبا ، بعد أن تسلم حكم السلطنة ، فأبدى تأييده لحمد بن عبد الله زعيم الفجيرة بعد أن تسلم حكم السلطنة ، فأبدى تأييده لحمد بن عبد الله زعيم الفجيرة ضد القواسم ، ولم تكن بريطانيا تسمح المقواسم بالتحرك عن طريق البحر ، فتباحث الشيخ القاسمي مع المقيم السيامي البريطاني في بوشهر الكولونيل روز ، وقد انتهى ذلك النزاع بعد ذلك بتوسط شيخ رأس الحيمة ، وتم

الاتذ ق على خضوع شيخ الفجيرة لشيخ الشارقة واعترافه بسيادته مع دفع الجزية المتعارف عليها ، وحثور بهذا الاتفاق سند كتابي وقعه حمد بن عبد الله سنة ١٨٨١ م ، وبد ت حم الهدوء ، على أن للربطانيا سياسة في المنطقة تخططها وتدفدها وهي التي تحل وتعقد ما نشاء بالقوة وقد برهنت الأحوال في ذلك الزمان على هذه الأعمال .



# ١٤ - حكم الشيخ صقر بن خالد الشميلية سنة ١٨٨٣م

عندما تولى الشيخ صقو بن خالد امارة الشارقة سنة ١٨٨٢ م وجد ان الشميلية تنقيم إلى قطاعبن أحدهما بتصل بدبا ، ويحكمه الشيخ أحمد بن سلطان ، ولم بجاول الشيخ صقو اجراء تعديل مباشر على ذلك ، وأعطى الحيكم في القيم الثاني المشتمل على خور وكان و لمناطق المتعلقة بها لأخيه ماجد ، ولم ير ابعاد أقربه حتى لا يكونوا صداً له ، وقد شغلهم بهذا وآلفهم في سياسته ، إلا أن حمد بن عبد لله شيخ الفجيرة كان حريصا تمام الحرص لطبعه الناثر وبقسه المتمردة التي لازالت تحاول الاستيلاء على المفرفة وعلى قلعة ، لجبل لمهمة الواقعة في البطمة في وادي حام ، ليسيطو على المدخل إلى الساحل المتصالح في هذه المنطقة للتحكم في المخارج بين ساحل على المدخل إلى الساحل المتصالح في هذه المنطقة للتحكم في المخارج بين ساحل على المدخل إلى الساحل المتصالح في على المكانين دون انتظار لاشارة ولم يلبث أن بادر بالهجوم ، واستولى على المكانين دون انتظار لاشارة على عبد أن توبد لا من الاعتراف بفضل المتلاك هذه المواضع الجديدة للشيخ وأس

الحدمة طلماً لحمايته ، وطمعاً في عونه له إدا ثار عليه الشيخ صقر من خماله ، ولكن شيخ رأس لحمة لم يكن رغبًا في تكدير صفو الشيخ صقر بن خالد ولا يحب شق لعصا عليه ، وكان الصقر د رأي له أهميته ، إلا أن خصمه لم يتركه ساكناً ، بينا م بحرك هو ساكناً عنيه ، أي أن صقراً لم يفعل شيئًا من شأله تغيير الوضع بينه وبين حمد المذكور مع سيطرته على تمك الأم كن وهي كما علمت من أعمال الشيخ صقر أمير الشارقة ، وبذلك بقى حمد بن عبد الله يتعسم بيماً وشيالاً ورأى أهل هذه المواطن عدم حوكة صقو بن خالد إلى جانب عد بن عبد ابنه ، واستصر خوا سلطان مسقط في شهر بوايو سنة ١٨٨٦ م وكان الواسطة في هدف الصدد والى صحار ، الذي قل له بأن أه ني خور فكان ودنا والمناطق المجاورة يرغبون في أن يكونوا نحت حماية سلطنة عمان ، فطلب السطن مشاورة الكولونيل ماينز الذي كان فيما سبق معتمداً سياسياً في مسقط ، و لذي أصبح في ذلك الوقت قامًا بأعمال المعتمد المقيم في الحسيج ، فأجابه أن التدخل في شؤون الشميلة في اوقت لحاضر أمر عبر مرغوب فيه اد قد يؤدي إلى صدام مع الشيخ القاسمي لذي كان السلطان معه على وأم ، وقد يؤدي إلى لاضر ر وصائح لسلطان نفسه ، وكان هذا لجواب ، وقد عتمدته حكومة لهند ، كافياً لاقدع السيد توكي سنطان عمان للعدول عن تبك الرغبة الموجهة اليه ، فأشعر با و لى صحار بذلك حيث رضخ لهدا الرأي الدي تعتمده يريطانيا ، وفي سنــة ١٨٩١ - وقــع اضطراب في الطرف الشماني المشار إليه ، وذاك أن بعص رجال قبائل الشيعوج أغاروا على قرية هير ، فأحاطوا

القلعة ودمووها تدميراً تاماً ، وقتلوا عدداً من السكان ، وبقلت الأحوال مضطربة ، فأراد شيوخ الشارقة ورأس الحيمة تعمير القلعة ، فقاموا في سنة ١٨٩٤م بتنفيذ الحطة المرسومة لهـذه العمليـة ، فضايقهم الشحوح ، فوقعت ضوضاء ومخاوف أخوت العملية عن بجراها ، ومضى الحال إلى سنة ١٩٠٠ م وفيها توفي شيخ رأس الحبمة وأضيفت تلك المناطق إلى شيخ الشارقة صقر بن خالد المذكور ، وكانت الشميلية كما قدمن مقسومـة إلى قطاعين شمالي وجنوبي بعهد ولاية راشد بن أحمد وحمد بن ماجد ، وكان حمد بن ماجد يتقاضي من الفجيرة جُعلًا سنوياً قدره ألفاً شلن مع خمسين جلداً من التمر ، واثني عشر قنطاراً من الحنطة وعشرة جنهات ذهب نقداً ، واستمر الوضع هادئاً حتى سنة ١٩٠١م سنة حيث وقع اضطراب في دنا أيضاً ، ولعله قام به الشحوح فطلب شيخ الشارقة من حمد بن عبد الله شيخ الفجيرة التوسط نيابة عنه بالأمر ، فاستغل حمد بن عبد الله هذه الظروف وعمل بها لنفـه ، فاضطرب الحال وتغير الوضع وهبت على هذه الأحوال ريح ذرت ذلك الأمر في العراء ، فتعددت المفاوضات في هذا الموقف ولكنها كانت عقيمة .

\* \* \*

### ١٥ ـ الاضطراب المتوالي في منطقة الشميلية

من البديهي أن الفوضى تحدث الاضطراب والقلق في المناطق التي ليس فيها حاكم بيده زمام الأمر مجاوه الناس فيحذروه ، حدث كل هذا لأن شيخ الفجيرة كان يتلون لمجاوربه ويراوغهم ، فيما علم المقيم البريطاني بهذه الاضطرابات التي تسعى لاضرام نار الفتية قام الكولونيل كامبول بمحاولة تسوية هذه لمهمة ونهدئية هدا النزاع ، فأرسل الميجور كوكس لزبارة الفجيرة وتلاه المعتمد البريطاني السياسي في مسقط الذي أبدى له حمد بن عبد الله اعتراضه بأن الاتفاقية المبرمة سنة ١٨٨١ م والتي وقعها هو لاتشمل بلدة الفجيرة ، وعلى هدا حذر المعتمد البريطاني شيخ دبي الذي سبق له عمان من مساعدة شيخ الفجيرة الذي كان ذهب شخصياً إلى مسقط طالباً عمان من مساعدة شيخ الفجيرة الذي كان ذهب شخصياً إلى مسقط طالباً المعونة من السلطان المذكور ، ولا يخفى أن الأمور كانت متأزمة من هذه النواحي ، وربا صار لها مدى بعيد ، ولكن بهذه الحال سارت المياه في مجاريها وهدأت الأمور ، وهكذا كان الوضع عندما كاف الكولونيل كبول

وكيل المقيم في الشارقة ليبدأ في تشكير بحلس صبح ، وكان شيخ القواسم راغباً في تسوية الأمر بينه وبين حمد بن عبد الله وأن يعطي خصمه صك أمان ليظهر في الشارقة .

وفي الجنب الآخر كان شيخ الفجيرة يطمع في الاستفادة من تأييد شيخ دبي له ودعم غيره من الشيوخ ، لأنه يجب أن لا يضيع هيذه الفرصة ، فلذلك كان غير مواوق على هذا لاتفاق ، وأبدى عدم رغبته في حضور اجتاع الشارقة ، وفي اكنوبر من سنة ١٩٠٧ م ، وبناه على طلب السلطات البريطانية السياسية ، أرسل السيد تركي حاكم مسقط أوامره إلى الشحوح بالبيعة الامتناع عن تأييد حمد بن عبد الله ، وفي الوقت نفسه أعلن الشيخ صقر بن خالد أسفه لموقفه السلمي .

وفي هذه الظروف قررت حكومة الهند أنه لاداعي للتدخيل ببن الاطراف المتمازعة ، والمعنى أن الأمور تطورت حتى وصلت إلى مركز الحكومة الهندية البريطانية ، فأجابت بهدا الجواب الظاهر منه الكفاف منها وطلباً للشقاق ببن الأطراف ، حتى يتقاتلوا لأن كل ما يكون بينهم هو في صالح بريطانيا ، بشرط أن يعلم كل طوف بضرورة صيانة الأمن في البحر ، وبذاك تركت السلطات البريطانية بالهند المختلفين حق التصرف في البحر ، وبذاك تركت السلطات البريطانية بالهند المختلفين حق التصرف ما اطرق التي يراها كل طرف ضد الطرف الآخر ، وفي بريسل ١٩٠٣ م السلطة ، وهكذا ارغم حمد بن عبد الله رغم اعادة تلقيه المساعدة من شيخ البيعة ، على قبول المسلمة وقبول التبعية لحاكم الشارقة ، وان يوقع شيخ البيعة ، على قبول المسلمة وقبول التبعية لحاكم الشارقة ، وان يوقع

اتفاقاً موقتاً ، وعلى هذا ، وجه لورد كرزون نداءه إلى شيوخ المنطقة المتصالحة وهو على ظهر السفينة المسهاة ( دابار ) الراسية مقابل الشارقة ، ونصح بحل موضوع الفجيرة بالطرق الودية ، إلا أن توجيه لم يلق اذاناً واعية ، وفي أوائل السنة المذكورة ، عند اتخذ الاجراءات اللازمة لتأمين وضع اسطول بريطانيا في الحليج ، اعلنت حكومة بريطانيا ، بناء على توصية حكومة الهند أن أقليم الشميلية من دنا إلى خور فكان يعتبر تابعاً لحاكم الشارقة ، على أساس أنها ليست أمارة مستقلة أو ذات علاقة بسلطنة همان ، وفي أثناء عمل بعض الابحات الطوبوغوافية والسياسية على يد المؤرخ البريطاني لوريمر في أثناء رحلته إلى صحار في شهر مارس من سنة ١٩٠٥م تم الحصول على تأبيد صحة وجهة النظر هذه ، ففي جمع حاشد ضم نائب والى سلطان عمان في صحار ، تقرر بالاحماع ، ودون أي معارضة ، أن الشارقة . وحتى ءم ١٩٠٥م تأكد أن حمد بن عبد الله استولى عنوة على البطنة ، ومربح ، والقرية ، وجدفا ، وسقمقم ، وصفد ـ

وهنا وقف بنه جو د التحرير ، تاركين تاريخ القرن العشرين ، كما يقولون للعلم بأحواله والحل من يقوم بتحريره ، يكفينا مهمته ، والحمد لله على الكمال والتمام .



### مصادر الكتاب

| 1   | LORIMER, J. G. Gazetteer of Persian Gulf, Oman            |
|-----|-----------------------------------------------------------|
|     | and Central Arabia                                        |
| ٢   | البخابن رريق العمالي حميد بن محمد بن زريق النخلي العمالي  |
| ٣   | تحفه الاعيار في تاريخ عمان للامام السالي عبد الدين حميد   |
| ٤   | نهضة الاعبال لشبيخ الشيبه محمد بن عبد الله بن حميد السالي |
| ٥   | الامارات المتصالحسة لعيد القسادر زلسوم                    |
| 7   | عمان مصيرا ومسسيرا                                        |
| ٧   | المحدود الشرقية للجزيرة العربية ج . ب كيلي                |
| ٨   | معالم الجزيرة العربية لعوض باوزين                         |
| ٩   | المرب في طريق التحرر لحكمة الخالدي                        |
| 1.  | عن طريق الهند لجميل عبد الوهياب                           |
| 11  | عمان تاريخ يتكلم للشبيبة وناجي عساف                       |
| 1.5 | جفرافيه الشرق الادبي لفنبناوي اس، عجامعة كمبردج وسعيد     |
|     | الصباغ مؤلف جفرافية سنوريا .                              |

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

مدول الخطأ والصواب

| الصواب            | الخطا           | السطر | الصفحة     |
|-------------------|-----------------|-------|------------|
| شم                | ئم              | ۳     | ٥٢         |
| الوراثي           | الوارثي         | γ     | <b>4</b> A |
| انقضى             | انقضى ذلك       | Y     | ٦٣         |
| الله الله         | مُ              | 10    | 7,17       |
| الحزنة الني       | الحزنة الي      | ٣     | 4.5        |
| ولافعالىقرصنة     | ولافعالهقر اصنة | ۲     | 4.1        |
| أخرجت             | أخرجت           | Y     | 44         |
| پرېنس او ف و پاز  | برينس اوق باز   | 1+    | 117        |
| اذ اعجبتكم        | اذا اعجبتكم     | ۲     | 107        |
| يثطون             | يطثون           | ٥     | 109        |
| وأس الحيمة وحرقها | رأس وحرقها      | 7     | 171        |
| 147+ 50-          | 1970 1          | 1.4   | 1718       |
| خسارة رهيبة       | خسارة رهبية     | 19    | 177        |
| العاصمة الثالثة   | العاصمة الثانية | ٨     | 140        |
|                   |                 |       |            |

### تابع جدول الخطأ والصواب

| الصواب             |                   | السطر | الصفحة |
|--------------------|-------------------|-------|--------|
| أشرنا              | أشرتا             | 1+    | 190    |
| بن على             | ابن على           | ٦     | Y • •  |
| الاسلام والاستعمار | الاسلام الاستعمال | ۱۲    | Y £ +  |
| فيشها              | Len:              | ٧     | YOY    |
| اساس ان مذو        | اساس هڏه          | 13"   | YOA    |
| النظر في حظر       | النظر في حمل      | ١     | YAA    |

## الفررس

| الصفحة | الوضوع                                          |
|--------|-------------------------------------------------|
| ٩      | مقدمة المؤلف                                    |
| 17"    | تقديم وتقريظ                                    |
|        | الفصل الاول                                     |
| 19     | ١ ـــ التعريف برأس الحيمة                       |
| ۲٥     | ٧ ــ آثار رأس الحيمة وأهمية موقعها              |
| YA     | ٣ ـــ الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الحيمة |
| ۳.     | ٤ ــ نسب الشيخ صقر وبعض أعماله                  |
| 40     | ه ــ نسب القوامم في البيئة العمانية             |
| ۳۸     | ٣ ــــ المواقع التي يسيطر عليها القوامم         |
| ٤١     | ٧ — بزوغ تاريخ القوامم                          |
| ٤٣     | ٨ ـ يده تاريخ القواسم بيده وجودهم               |
| ٤٥     | <ul> <li>٥ قوة القواسم العسكرية</li> </ul>      |
|        |                                                 |

- YYY -

ايضاح المعالم م -- ٢٢

#### الفصل الثاني

| الصفحة | الموضوع                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧     | ١ ـــ أعمال القواسم مع الايرانيين                                                    |
| 71     | ٢ ـــ القواسم يهاجمون السقينة باسين                                                  |
| 7.0    | ٣ ـــ القواسم يهاجمون السفينة شارون وتربير في فارو                                   |
| ٦٧     | ع ــ القواسم يهاجمون السقينة مورننجتون وما اليها من السفن                            |
| ۸٠     | ه ــ العلاقة بين سعيد بن سلطان والوهابيين                                            |
| λŧ     | ٣ ـــ القواسم والعودة إلى القتال                                                     |
| ٨٨     | ٧ ـــ القواسم يزحفون على الاعلام البريطانية                                          |
|        | الفصل الثالث                                                                         |
| 40     | ۱ ــ عزم بريطانيا على تدمير القواسم                                                  |
| 47     | ٢ صدور الاوامر بالزحف على القواسم                                                    |
| 44     | ٣ ــ تقرير القوة البحرية لضرب القواسم                                                |
| 1 - 1  | <ul> <li>إلى القوة البرية التي كانت تساند القوة البحرية في الحرب القاسمية</li> </ul> |
| 1+1    | ه - قصف رأس الحيمة بالمدافع الضغمة                                                   |
| 1 • 9  | ٦ ـــ القضاء على رأس الحيمة                                                          |
| 117    | ٧ ــ خسائر القواحم في الحرب البريطانية                                               |
| 110    | ٨ الانجليز مجاولون تدمير قوات القواسم                                                |

| الصفحة | الموضوع                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 119    | <ul> <li>ه القوة القاسمية تعود ادراجها في رأس الخيمة</li> </ul> |
| 171    | ١٠ _ القراسم يعيدون الكرة في الحرب البريطانية                   |
| 15"+   | ١١ ــ القواسم تشتد شكيمتهم على بريطانيا                         |
| 144    | ١٧ ـــ القواسم يهاجمون عدة سفن بريطانية                         |
| ١٣٨    | ۱۳ ـــ اسطول بريطانيا يهاجم رأس الحيمة مرة الحرى                |
| 1 £ 1  | ١٤ الحملة البريطانية الكبرى على القواسم                         |
| 114    | ه ۱ ـــ معاهدات السلام والصلح                                   |
| 100    | ١٦ – بريطانيا تبلغ أربها في القواسم                             |
| 174    | ١٧ ـــ يريطانيا تفوض شروطها على صقور البحر                      |
| 174    | ١٨ – بريطانيا تسيطر على الخليج ضد القواسم                       |
| 171    | ١٩ ـــ لورير ينده يأعمال القواسم                                |
|        | الفصل الرابع                                                    |
| 177    | ١ ــ اعمال القواسم مع سلطان مسقط                                |
| 1.84   | ٢ ــ جولة السيد سلطان الاخيرة في الحليج                         |
| 1 1 7  | ٣ ــ زعامة سلطان بن صقر للقواسم                                 |
| 1.4.1  | ع ـــ اعمال القواسم مع الوهابيين                                |
| 110    | <ul> <li>عواصم القواسم في الساحل الشمائي</li> </ul>             |
| 149    | ٣ ــــ الشارقة العاصمة الثانية للقواسم                          |

| الصفحة      | الموضوع                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Y = 1       | ٧ – خور فكان العاصمة الثالثة للقواسم                             |
| Y+Y         | ٨ ـــ اعمال القواسم الداخلية عير الناريخ                         |
| ***         | <ul> <li>هـ الوقائع الداخلية بين القواسم وبين جيرانهم</li> </ul> |
| <b>YY</b> A | ١٠ ــ تقلب الاحوال بالشيخ سلطان بن صقر                           |
| ***         | ١١ ـــ الشيخ سلطان بن صقر وافتراق بني ياس                        |
|             | الفصل الخامس                                                     |
|             | ١ ــــ الفترة من الهدنة البحوية الاولى إلى معاهدة السلم لدائمة   |
| 777         | من سنة ١٨٣٥ الى سنة ١٨٥٣ م                                       |
| YEY         | ٣ – القواسم والتهادن الساحلي                                     |
| YES         | ٣ _ الاحداث التاريخية العامة باسم القواسم                        |
| 701         | <ul> <li>إلى الانجليز مجلقون الاضطرابات في المنطقة</li> </ul>    |
| YOY         | ه _ بريطانيا تحيك الفتن بين القبائل للتلاعب بها                  |
|             | ٣ ـــ الاحو ل المحلية في الامارات الساحلية نتيجة ايقاع الاستعهار |
| Y7.         | بين الزهماء                                                      |
| 774         | ٧ ــ معاهدة الصلح الدائم                                         |
|             | الفصل السادس                                                     |
| 777         | ١ ـــ الاحوال الدائرة بين الشيوخ والوهابيين                      |
| YVY         | ٢ ـــ التاريخ القاسمي المشترك في الحبط العهاني العربي            |
| YA+         | ٣ ـــ الاحوال المحلية في الامارات العهانية                       |
|             |                                                                  |

| الصفحة | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| YAY    | ع _ التحركات السياسية الاجنبية حول الساحل المتصالح |
| YAA    | ه ـــ النظر في حظر السلاح                          |
| 144.   | ٣ ـــ القواسم وجزيرة أبو موسى                      |
| 797    | ٧ ـــ الحريق يتواصل في الساحل المتصالح             |
| 798    | ۸ — حوادث زوراء                                    |
|        |                                                    |
|        | الفصل السابع                                       |
| 799    | ١ ـــ الشيخ صقر بن راشد يتونى الامارة              |
| r-1    | ٧ _ تسلسل الحكم في رأس الحيمة والشارقة             |
| 4.4    | ٣ _ خالد بن سلطان يستقل بوأس الحيمة                |
| 4-5    | ع ــ الشيخ سالم بن سلطان يتولى الامارة بعد خالد    |
| 4.0    | ه ــ توجه الشيخين سالم وابراهيم الى رأس الحيمة     |
| 4.4    | ٦ _ الشيخ صقر بن خالد بن سلطان يتولى امارة الشارقة |
| W11    | ٧ _ الشيخ صقر بن خالد في رأس الحيمة                |
| TIT    | ٨ ـــ الحمرية وتبعيتها للشارقة                     |
| 415    | <ul> <li>هـ الشارقة في عهد صقر بن خائد</li> </ul>  |
| 417    | و ١ - الشميلية وتبعيتها للقواسم                    |
| 441    | ١١ _ الشميلية في عهد خالد بن سلطان بن صقر          |
| 222    | ١٢ _ تولي سالم بن سلطان حكم الشميلية               |

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| ***    | ١٣ ـــ الفجيرة وتبعيتها للقواسم                |
| 447    | ١٤ - حكم الشيخ صقر بن خالد للشميلية سنة ١٨٨٢ م |
| 444    | ١٥ – الاضطراب المتوالى في منطقة الشميلية       |
| ****   | جدول الحطأ والصوآب                             |
| 777    | القهرس                                         |

٠٠٠ ٢ نسخة كانون الاول ١٩٧٦